# عام المورث المان المان

دار ابن حزم

بسم الله الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والعلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى أصحاب الطيبين وال بيت الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

WAY.

"huwadad.co"

#### اترجمة المؤلف

#### اسمه ونسبه ولقبه:

هو قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله السودوني، الجمالي، والمصري، الحنفي.

لقبه: زين الدين، أو الزين، وربما لقب «الشرف».

وكنيته: أبو العدل.

ويعرف بقاسم الحنفي.

وهو إمام، حافظ، علامة، مفنن، أصولي، مؤرخ.

انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة.

جَيِمِينَعِ الْحِصُقُوقَ عِصْفُوظَةَ الْطَائِعَةُ الْأُولَى الطَّنِعَةُ الْأُولَى الطَّنِعَةُ الْأُولَى الطَّنِعَةُ الْأُولَى الطَّنِعَةُ الْأُولَى 1998م 1918م 1998م

كارابن حزم للقائباءة والنشت والتونهي

سَيْرُوت ـ لبُنان ـ صَن: ١٤/٦٣٦٦ ـ سَلفون : ١٣٣١ ٨٣١١

#### نشأته واشتغاله بالعلم:

وُلد في محرم سنة ٢٠٨هـ بالقاهرة.

ومات أبوه وهو صغير، فنشأ يتيماً. ويقال إن والده كان من رؤوس النواب.

وتكسّب بالخياطة وقتاً وبرع فيها.

ثم أقبل على الاشتغال بالعلم، فحفظ القرآن، ودرس التجويد، والتفسير، وعلوم الحديث، والفقه، وأصول الدين، والفرائض، والعربية، والصرف، والمنطق على أهل العلم والتخصص، واشتدت عنايته بملازمة شيخه محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام (ت ٨٦١هـ)، بحيث سمع عليه غالب ما كان يقرأ عنده في هذه الفنون وغيرها.

ومن شيوخه: العلاء البخاري، ابن حجر العسقلاني، التقي المقريزي، الشرف السبكي، الشهاب الواسطي، الزين الزركشي، البدر حسين البوصيري، عائشة الحنبلية. وغيرهم.

وقد ارتحل قديماً إلى الشام، ودخل الإسكندرية، وحجَّ غير مرة، وزار بيت المقدس.

واستفاد من هذه الرحلات في تحصيل الإجازات العلمية.

وأخذ عنه الفضلاء في فنون كثيرة.

وقد عُبرف المؤلف \_ رحمه الله \_ بقوة الحافظة، والذكاء، وأشير إليه بالعلم، وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس.

يقول فيه صديقه الإمام السخاوي في الضوء اللامع: «... وهو إمام، علامة، قوي المشاركة في فنون، ذا الرّر لكثير من الأدب ومتعلقاته، واسع الباع في استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه، متقدم في هذا الفن، طلق اللسان، قادر على المناظرة، وإفحام الخصم، لكن حافظته أحسن من تحقيقه، مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه، حتى بالأشياء الواضحة، والإكثار من ذكر ما يكون من هذا القبيل بحضرة كل أحد، ترويجاً لكلامه بذلك، مع شائبة دعوى ومساجحة. . كثير الطرح لأمور مشكلة يمتحن بها، وقد يكون عنده جوابها».

ويضيف قائلاً: «... مع كونه غاية في

#### مؤلفاته:

بدأ قاسم الحنفي بالتأليف وهو في الثامنة عشرة من عمره.. وقد أوردتُ قائمة ببليوجرافية بمؤلفاته، وأشرت إلى ما طبع منها، وإلى ما هو مخطوط محفوظ في مكتبات، وإلى ما أوردته له مصادر ترجمته؛ في مقدمة كتاب «تاج التراجم» الذي وفقني الله لتحقيقه. وقد بلغت مائة وستة عشر كتاباً، أذكر منها:

- \_ إن الأحياء بما فات من تخريج أحاديث الأحياء.
  - \_ الإيثار برجال معاني الآثار.
- \_ بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد.
  - \_ تاج التراجم.
  - \_ تخريج أحاديث تفسير أبي الليث.
    - \_ تراجم مشايخ شيوخ العصر.
  - \_ الترجيح والتصحيح على القدوري.
    - \_ تعليق مسند الفردوس.

التواضع، وطرح التكلف، وصفاء الخاطر جداً، وحسن المحاضرة، لا سيما في الأشياء التي يتحفظها، وعدم اليبس والصلابة، والرغبة في المذاكرة للعلم، وإثارة الفائدة، والاقتباس ممن دونه مما لعله لم يكن أتقنه».

وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني: «الإمام، العلامة، المحدث، الفقيه، الحافظ».

وقال الإمام الشوكاني: «... وصار المشار إليه في الحنفية، ولم يخلف بعده مثله».

وقال أيضاً: «وقد برع في عدة فنون، ولم ينل ما يليق بجلاله من المناصب».

وقد تعرَّض للأذى من بعض من استفادوا منه، وانتصر له العز بن جماعة قاضي الحنابلة، وهجرهم بسببه مدة، حتى توسَّط بينهم..

وقد مرض ابن قطلوبغا مدة طويلة، حتى توفي بالقاهرة ليلة الخميس، الرابع من ربيع الآخر، سنة ٨٧٩هـ.

- \_ تقويم اللسان في شرح الميزان.
  - \_ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة.
    - ـ حاشية على شرح النخبة.
  - \_ دفع المضرات عن الأوقاف والخيرات.
    - \_ زوائد رجال مسند الشافعي.
      - \_ زوائد العجلي.
      - \_ شرح البسملة.
    - \_ شرح قصيدة غرامي صحيح.
  - \_ شرح مختصر الطحاوي (في الفروع).
    - \_ شرح مختصر المنار.
      - \_ عوالي الطحاوي.
        - \_ غريب القرآن.
      - \_ الفتاوى القاسمية.
  - \_ القول المتبع في أحكام الكنائس والبيع.
    - ت معجم الشيوخ.
    - ـ من روى عن أبيه عن جده.

- ولم يطبع من مؤلفاته سوى القليل(١).

- (۱) مصادر ترجمته:
- \_ الأعلام ٦/٠٨١ ط A.
- \_ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٢/٥٤\_\_ ٤٧.
  - \_ تاج التراجم (مقدمة المحقق).
  - ــ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ١/٣٢٦.
  - \_ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٦/٤/١ \_ ١٩٠.
- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ص ٩٧٢ \_ ٩٧٣.
  - \_ معجم المؤلفين ١١٠/٨.
  - \_ هدية العارفين ١/ ١٨٣٠ \_ ٨٣١.

### المؤلف الكتاب. ومنهج المؤلف

اختلف الفقهاء في حكم لحم الخيل!

فقد ذهب مجتهدو الشافعية والحنابلة إلى أنه حلال، بينما ذهب فقهاء من الحنفية والمالكية إلى أنه حرام. وقد خالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد. ويبدو أن جمهور علماء الحنفية على رأي صاحبيه، بينما بقي بعض العلماء منهم يورد الأدلة على التحريم، وهي الأسباب التي أدت بالإمام الأعظم إلى أن يرى فيه ذلك؛ بينما يرى علماء آخرون منهم أن هذا التحريم ليس كحرمة الحمار الأهلي وغيره مما وردت الأدلة الصحيحة على تحريمه. كما وضح ابن عبد البر من المالكية أن لحم الخيل لا يؤكل عند مالك كراهة لا تحريماً.

والمؤلف مع الرأي الذي يقول إنه مكروه، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة كما أورده «سيف الحق».

وفي هذه الرسالة بيان بآراء المذاهب الأربعة، فهو بحث في الفقه المقارن، إلا أن أكثر ما يركز عليه هو المذهب الحنفي، حيث نُقل إلى المؤلف أن الدليل الذي تمسَّك به الحنفية في تحريم لحوم الخيل ليس قوياً، وعليه إيرادات، وأن دليل الشافعية واضح مخرَّج في الصحيحين؛ فما دليل الحنفية في التحريم؟!

وللإجابة عن ذلك قسم المؤلف كتابه إلى قسمين:

ذكر في القسم الأول الأحاديث الواردة في هذا الشأن، مع استنباطات الفقهاء ومذاهب العلماء.

وفي القسم الثاني أورد أقوال ثلاثة علماء من الحنفية على أسلوب الحوار والجدل، فيه إيرادات لوجهات النظر التي ترى حله أو تحريمه، وميزانه في المنطق والعقل. لكن قول الإمام الطحاوي كان

حاسماً في هذا الأمر حيث قال: «لكن الآثار عن رسول الله ﷺ إذا صحت وتواترت، أولى أن يقال بها من النظر...».

ومما يجدر ذكره هنا أن الكتابة في هذا الموضوع ليس بالأمر السهل، فقد اضطر المؤلف إلى أن يرجع إلى أكثر من ثلاثين مرجعاً حتى يغطي الموضوع من أكثر جوانبه وليس كلها. وهذا بيان بمصادر الرسالة الصغيرة التي لم تتجاوز الثماني صفحات من المخطوط:

- أحكام القرآن للجصاص.
- الاستذكار لابن عبد البر.
- الأصل لمحمد بن الحسن.
- ألبحر الزخار المعروف بمسند البزار.
  - بدائع الصنائع للكاساني.
    - التهذيب للمزي.
    - الثقات لابن حبان.

- معاني الآثار للطحاوي.
- المعجم الأوسط للطبراني.
  - المعجم الكبير للطبراني.
    - المغازي للواقدي.
    - المغني لابن قدامة.
    - الهداية للمرغيناني.
- بالإضافة إلى ثلاثة مصادر أخرى: لابن عبد الخبر ـ قد يكون التمهيد ـ ، ولسيف الحق، ولإمام زاده.

- الحجة لأبي حنيفة ومن تابعه.
  - سنن أبي داود.
    - سنن الترمذي.
    - سنن النسائي.
  - السيرة النبوية لابن إسحاق.
    - شرح التأويلات.
    - شرح المختلف.
    - صحيح البخاري.
      - صحيح مسلم.
- المحيط لبرهان الإسلام السرخسي.
  - المختصر الأبي الحسن الكرخي.
- المستدرك على الصحيحين للحاكم.
  - مسند ابن أبي شيبة.
  - مسند الإمام أحمد.
  - مشكل الآثار للطحاوي.

#### النسخة المخطوطة

اعتمدت على النسخة الوحيدة المصورة في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض، رقم الفيلم «٦٩ مدينة»، الموجود أصلها في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، والتي تقع ضمن مجموع برقم «١٦٢ مجاميع».

والمجموع كله كتب بخط واحد، ولم يذكر ناسخه.

ويقد أن يكون النسخ في القرن العاشر الهجري.

وتقع المخطوطة في (٤) ورقات من الحجم الكبير، وعدد أسطرها (٢٧) سطراً في كل وجه.

وبالرغم من أنها كتبت بخط نسخي مقروء

واضح، إلا أنه عند التدقيق ومقارنة بعض ما نقل بأصولها يتضح بعض ما ورد من تصحيف وتحريف وسقط..

وقد يتضح ذلك للقارىء في الفصل الثاني من هذه الرسالة.

ولم أر ذكراً لهذا الكتاب أو موضوعه في المصادر التي ترجمت للمؤلف!

وقد يعود السبب في ذلك إلى أن معظم ما كتبه هذا العالم الجليل كان عبارة عن مسودات \_ كما ذكر صاحب شذرات الذهب \_ .

أو أن هذه رسالة صغيرة كانت ضمن مجموع . . أو أنها عُدَّت جزءاً من فتاويه مع موضوعات فقهية أخرى .

وأفيد القارىء الكريم أن عنوان هذا الكتاب في قسم المخطوطات هو: «رسالة في لحم الفركس».

وبما أن هذا العنوان لم يرد في مصادر ترجمته، ولم يذكرها معاصره وصديقه الحميم المؤرخ

السخاوي.. كما لم يرد هذا العنوان في أول الرسالة المخطوطة \_ عند بدايتها في المجموع \_ .. فإنني أشك في أن يكون هذا العنوان من عند المؤلف، بل هو \_ على الأغلب \_ من اختيار الناسخ، أو صاحب المجموع الذي فيه هذه الرسالة. ولذلك عمدت إلى اختيار أنسب لعنوان الكتاب، هو: «حكم الإسلام في لحوم الخيل».. ولو عرفتُ أن هذا العنوان قد ذُكر في مصدر معتبر لما غيرت..

ويلاحظ القارىء أن المؤلف نسب ما قاله إلى نفسه بعد الاستهلال مباشرة، كعادة المؤلفين من السلف. والأصل في هذا الصحة حتى يثبت خلافه. وهذه رسالة فريدة في موضوعها، ولا أعرف أن أحداً ألف في مثلها. فضلاً من أن تنسب هذه إلى غيره!

كما أورد المؤلف \_ عند الحديث عن الأسباب التي أدت به إلى تأليف هذه الرسالة \_ ما نقله إليه أبو البركات بن الشحنة. وهو من تلاميذ المؤلف، كما ذكره السخاوي في الضوء اللامع ٢٤/٣٤ \_ ٣٤.

#### التحقيق

قمت بتخريج الأحاديث الشريفة، وذكرت المصادر التي اعتمد عليها المؤلف، وأوردت نصوصها إذا ذكرها الكاتب بإيجاز، وعرَّفت بالأعلام غير المشهورة، وعلقت عند الحاجة؛ ولم يخل عملي من تقصير هنا وهناك.. كما عملت فهارس فنية تعين الباحث على الوصول إلى طلبه.. ولله الفضل والمنة.

وفي ختام هذه المقدمة أقدم شكري لسعادة مدير مخطوطات مكتبة جامعة الملك سعود، الذي تفضل بإرسال صورة المخطوطة إلي، فجزاه الله خيراً على تجاوبه.

وأدعو الله العظيم أن يتقبل عملي هذا، وأن

#### «أول المخطوطة»

وعهدالدري الساء عنلنا يدنا لرسوالنامي المسيم عللا للا وودا نادان الد عند كالخلاف المرتب المربع المدينا الرمع المدينا المربع الماكم الم كامرام ساد صادالاول بعدائي تلاست فالالاخالان كامراد كالمادان كالمراد كالمادالا كالماديلا الكمنائ كارخوا مرداده النتارى والباب النادس فلللفاض فدوالا تلاواد المؤالا والنوالهما ومتناله بالمهنى منعوى فلدي هذا الحكم فابنا بسسد العامى دراست بود مركز در فاخارال خوشكر د كرست و برد دارن إحكالنا من المكون من من كالمناف كالمناه المن المناه التالم مندا تريد المني والزائاء المخادل المادل نسبايا والمعرفا النعوا المادر المادل الما عالبته الحاب الناسي عدوالان فسرسا مركبته وتسويد وشا المحق بعلى سال بسنه على و الماسى كاست الديد الماسية على معامل الماسية على معامل الماسية على الما سلط للنار بساله قول واحدى الإيم الديوا في نحد الإندان ويناوم يا وللاون دمخدفان فافوييه مطرذان دمع حكرمن الماكر للمامل لدى لابغلوالعقد الى تام يعتبرون النظران العضا. لايوالوت معمدة وتصى مهود فالاعب عليدان ودفيناه و فعلا شاريدين للجاس الكيروك لكنان مني ومؤكرت ويماينين عائر لابنعث وفالنذ النارس لنان اخلف الرئابات فالقاسى الاارت في ونور عنول المستحق المرل اخدار المحاد بول المهيل وسيم فالوائم والشعنا وإنا شاخال الديل المزد والمحرد هذالله لااندنادا ولانبداحكام لاله بمالخلطذا لارتنى الحاد بمركا لاداراوك لابعداحكا مهملا ولاى النعليط والارتئاء والمرآة منم والاعلام ما الذلا فالوافيت الطلائادية للنالانطالالاعام المعموني فكرانه بنناد بنفناه زمانا اندراعلنا دبلنا وتربعة بلنا لابن معرز والمردس المحار فرولنا لمان والنالا المانا المانا

الما المرائح النبي المرائد على المرائدة المن المطنى و العرب أن النبية المرحد المرائدة المن عادار ومن المناهدة المن عادار ومن المناهدة المن عادار ومن المناهدة المناه

محمد خیر یوسف ۱۲۱۸ ۱۲۲ هـ

#### «آخر المخطوطة»

مناروسي في وطلاما ولوفاد تعان وخشيه المال الدخار كان لولدة المنالالدة المنالالدون المنالالدون المنالالدون الدخل المناطقة المناطق

بنراته الرحز الديم فالسيطنا سكنا سكنا سكان أنه المنال بالمؤلفة وكرند وبعثال التدان مهلين الاعدنوجه الالحازال بعن المنفذ ولذن سنذعن المناهر مُؤلفظة العبيعة التي كانبعًا من وله الملك الانبال الفيمة عنى في المنافرنت ئابة وستون ديكلا وعفله في دلنفائد عمد العيد العيد العند المعد المعنان عبدالة على الرياهند عبيالوثيقه فعل كله كاهن للنلة فاكذا لجلمنا حعن للعه بنعناب خرخاوعنع وتاعه للحل لمستدين نعنق الان ذاد بخاية دوهرضنة خدين العتمد علاخاية دينار وماينة دما بروكت سطوداوا لحالة انعذا الجل لوييلب السلغة المعلب النرى ذلر بتسراعوج بزطيم ولوسلم عدد دعه ذلازنة بقية السلقة طرانالمنت كالمستدين باع الله الدكرة للنائع فالملركا بذالان صنة عبقة ذا متعبه ذلك ذالخالة الالعقة الحبديا لرنك وجرد ولاينكا الما المحدث لعددلك والحلالنا فكالتجلته وعوادلت المتك بنيته ثياب بنبونياب بناله وزاله وذلك فباع دلك المطهمانة الاندرهون عبقة فيمنها جبليد عاون وبنادا لنران المئترى باعد ذلانى الجلس بعشرة الاندموروبي العبمه عابنا دينا دؤالمالذانها لرنك ذكت بدستعلوزا معنائت الحلة لمكاعيرين العنعير وادمانة فرنسترجدين التبمرو للتارفها بتحيناد وغابد دنابو والمالة الاسلاليون ومجالعتق سنةعنوالعنه والعينة بعلما بترميون دبنادا فلاحسال بدين وجهد وبكلت المعالمة بالعتقلعي وربنها وحدث المحديث ظالناه بالمدين فعزع فالدانية ودحر والمرادية وقاللماخذابن كاعتمان ابنا ذلك فاعال المالجلين للخريبلف ففادالذ كخكلي المخال وصادالجال بالمساد المستدين المركد والمبلغ المركد كالمركد وبالالحفاق بسيلة المشة ندع سبزال الذبنع المستدين طابعه ذا نطاعه فالع درا طلالمائدي

الفصل الأول [روايات المحدِّثين وأقوال الفقهاء]

## ب اندازهم الرحم

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول:

قد أخبرني الشيخ عماد<sup>(۱)</sup> أنه قد جرى بين فضلاء العصر كلام في لحم الفرس عند سماع حديث أسماء<sup>(۲)</sup>؛ وأن هذا دليل الإمام

<sup>(</sup>۱) لم أقف على ترجمته بهذا الاسم أو اللقب في عصر المؤلف، وقد يكون أحد زملائه غير المشهورين.

<sup>(</sup>٢) حديث أسماء رضي الله عنها هو قولها: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه». أخرجه الشيخان.

صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل ٢٢٩/٦.

الشافعي (١)، فما دليل الحنفية (٢)؟

فقال الفاضل الهمام، والإمام ابن الإمام، أبو البركات عبد البر<sup>(۳)</sup> ابن مولانا وسيدنا، شيخ الإسلام والمذهب، قاضي القضاة محب الدين ابن

= صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل ٦٦/٦.

(۱) لحم الخيل حلال عند الشافعية بدليل حديث أسماء رضي الله عنها، وأدلة أخرى. انظر مغني المحتاج على متن المنهاج ٢٩٨/٤ \_ ٢٩٩ .

(٢) يذهب الإمام أبو حنيفة إلى تحريم لحوم الخيل. وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد.

انظر شرح معاني الآثبار للإمام الطحاوي ٢١٠/٤ \_ ٢١١، أو المعتصر من المختصر ٢/٨/١ \_ ٢٦٩.

(٣) هـو عبد البربن محمد بن محمد، ابن الشحنة، أبو البركات. ولد بحلب، وانتقل منها بصحبة أبيه إلى القاهرة. أخذ عن المؤلف «ابن قطلوبغا» والكافيجي، وغيرهما.

أفتى، ودرَّس، وناب في القضاء ت ٩٢١هـ. الضوء اللهمع للسخاوي ٤/٣٣ ـ ٣٤، الطبقات السنية في تراجم الحنفية للتقي التميمي ٤/٩٥١ ـ ٢٦٠.

الشحنة (١): قوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِلسَّحنة (١)؛ قوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةُ ﴾ (٢).

وأسرَّ ذلك لخليفة والده قاضي المسلمين خير الدين، فتكلم في وجه الاستدلال بالآية الشريفة:

فمن قائل بالمفهوم.

ومن قائل بدلالة النص.

فمنع ذلك الفاضل عبد البر.

وقيل إنه لمّا أسرّ لخليفة والده قال غيره: الدليل لنا لله فقال له الفاضل على قصد التشغيب به: إن علماءنا لا يقولون (٣) بذلك، لأنهم لا يقولون بالمفهوم.

قلت: وقد تقدَّم مثل هذا للإمام الحافظ العلاَّمة

<sup>(</sup>۱) هو أبو الوليد محمد بن محمد بن محمود، ابن الشحنة الحلبي، محب الدين، الفقيه الحنفي، من علماء حلب، ولي قضاءها مرات، ومولده ووفاته بها. له مؤلفات. ت ۸۱۵هـ. الضوء اللامع ۲/۱۰ ـ ۳.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لا يقولوا.

ابن قدامة في كتابه «المغني» فقال:

(وأمَّا الآية، فإنما يتعلقون بدليل خطابها، وهم لا يقولون به) انتهى.

وكذا ردَّ الطحاوي استدلال مالك بها. وسنذكره إن شاء الله تعالى (٢).

(١) المغني لابن قدامة ٨/ ٩١.

(۲) موجز ما ردّ به الإمام الطحاوي على الإمام مالك رحمهما الله تعالى كما في «المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» ۲۹۸/۱ - ۲۹۹، قوله: «واحتج مالك بقوله تعالى: ﴿ وَالْمَنِينَ وَالْمِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾، بقوله تعالى: ﴿ وَالْمَنِينَ وَالْمِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾، وقوله تعالى في الأنعام: ﴿ لِتَرْكَبُوا مِنهَا وَمِنهَا وَمِنهَا تَاكُلُونَ هَا لَيُ وَاما أبو يوسف ومحمد [فقد] ذهبا إلى تأكلُونَ هَا وَمَنها ما احتج به مالك بأن الله تعالى قال: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُعَنّلِفِينَ ﴿ إِلّا مَن رَحِمَ رَبُّكُ وَلِمَاكِ خَلَقَهُم وَلَم يَن الْجِنّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَا يَرَالُونَ مُعَنّا فِينَ أَلْمِنَ عَلَيْهُم لَيْ الْجِنّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَم يَكُنُ مَانِعاً أَن يكونَ خلقهم لغير الاختلاف أيضاً إذ ولم يكن مانعاً أن يكون خلقهم لغير الاختلاف أيضاً إذ قوله: ﴿ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ لا يكون مانعاً أن يكون مخلوقاً قوله: ﴿ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ لا يكون مانعاً أن يكون مخلوقاً فوله: ﴿ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ لا يكون مانعاً أن يكون مخلوقاً للركوب ولما سواه مما قد أباحه بسنة الرسول على الله المهم الله المهم المه

ومثله في الحديث: "بينما رجل يسوق بقرة قد حمل =

وقيل: إن عبد البر قال أيضاً: ولا تصحُّ (١) الدلالة ولا الإشارة، أو كلام نحو هذا.

فظن من لم يفهم مراده أنه نفى أن يكون أحد من علمائنا استدل بالآية، واستثنى على حسب هذا الفهم. فأجبت بحسب سؤاله.

هذا حاصل ما حكى الشيخ عماد وغيره.

وسمع ذلك بعض الفضلاء ذكر الرواية والدراية في المسألة، فقلت:

قرأت على الحافظ أبي الفضل رحمه الله،

ومن المفيد ذكره هنا أن ابن عبد البر ذكر في «الكافي في فقه فقه أهل المدينة المالكي» أن لحم الخيل لا يؤكل عند مالك كراهية لا تحريماً. (٢/١١).

<sup>=</sup> عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أُخلق لهذا، إنما خُلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله! بقرة تتكلّم؟! فقال رسول الله ﷺ: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر». ولم يكن ذلك مانعاً من أكل لحومها لما أباح الله تعالى ذلك».

<sup>(</sup>١) في الأصل: يصح.

[أنبأنا] (١) أبو عبد الله محمد بن علي بن صلاح، عن الشيخ الإمام أبي حنيفة قال: أخبرنا الإمام برهان الدين أحمد بن أسعد، أخبرنا الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري، أخبرنا شمس الأئمة محمد بن عبد الستار، أخبرنا شيخ الإسلام عمر بن عبد الكريم، أخبرنا ركن الإسلام الزوزني، أخبرنا الإمام أبو زيد، أخبرنا أبو حفص، أخبرنا الإمام الحسين بن الخضر، أخبرنا الإمام محمد بن الفضل، أخبرنا الأستاذ عبد الله بن يعقوب، أخبرنا الإمام أبو عبد الله بن أبسي حفص، أخبرنا والدي، أخبرنا الإمام الرباني محمد بن حسن الشيباني قال: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كره لحم الفرس.

قال محمد: هذا قول أبي حنيفة، ولسنا نأخذ به. لا نرى بلحم الفرس بأساً، وقد جاء في إحلاله

قلت: ومنزع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله عز وجل: ﴿ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةُ ﴾ (١). على ما قرأت فسي مختصر الإمام أبي العسن الكرخي (٢)، قال:

حدثنا يحيى: قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه الآية: ﴿ وَٱلْخِتُلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ قال: فسئل عن لحوم الخيل فكرهها، وتلا هذه الآية (٣).

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن الحسين الكرخي، أبو الحسن. فقيه، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. مولده في الكرخ، ووفاته ببغداد. له: «رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية» و «شرح الجامع الصغير»، و «شرح الجامع الكبير». ت ٣٤٠. الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/ ٤٩٣ \_ ٤٩٤، هدية العارفين ١/ ٦٤٦، الأعلام . N b (197/E

<sup>(</sup>٣) لم أجده في «تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة»، للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي \_ =

<sup>(</sup>١) في الأصل كلمة غير واضحة، وما أثبت أقرب رسم لها.

وحدثنا الحضرمي قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال: حدثنا عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد، عن ابن عباس أنه جاء رجل فقال: آكل لحم الفرس؟ فتلا ابن عباس هذه الآية: ﴿وَالْأَنْعُلُمُ مَا لَا يَعْلَمُونَ الْكُمُ مَا لَا يَعْلَمُونَ الْكُمُ مَا لَا يَعْلَمُونَ الْكُمُ الْكُمُ اللهِ اللهِ

وروينا في مسند ابن أبي شيبة بلفظ: إنه «كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول: يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول: [قال الله](٢) جل ثناؤه: ﴿ وَٱلْأَنْعُلَمُ خُلُقُهَا لَكُمُ فِيهَا دِفْءٌ وَمُنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَالْأَنْعُلُمُ خُلُقَهُا لَكُمُ فَهِذَ لَلاّكُلُ،

ووافقه الحكم بن عتيبة (٢) صاحب عبد الله بن أبي أوفى وأبي جحيفة الشوائي (٣) على ما قرأت فيه. قال: حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رشيد قال: حدثنا يحيى الجعفي قال:

- (۲) في الأصل: عتبة. وهو الحكم بن عتبة الكندي، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر الكوفي. روى عن أبي جحيفة وزيد بن أرقم. توفي سنة ١١٥هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته بالتفصيل في تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/ ٤٣٧ ــ ٤٣٥.
- (٣) هو وهب بن عبد الله السُّوائي، أبو جحيفة الكوفي. له خمسة وأربعون حديثاً. روى عنه ابنه عون، والشعبي، وأبو إسحاق، وطائفة. ت ٧٤هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي بتحقيق محمود فايد ١٣٧/٣.

<sup>=</sup> مكة المكرمة: جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، د. ت.

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعَنَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ مُّ وَمَنَافِعُ وَمِنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُمُ وَيِهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيمُونَ وَحِينَ وَمِنْهَا تَأْكُمُ وَيِهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيمُونَ وَحِينَ تَرَمُونَ وَمِينَ وَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيمُونَ وَحِينَ وَمِنَا تَأْكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ تَمْرَمُونَ وَقَى وَعَيْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ تَمْرَمُونَ وَقَى وَعِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين تكملة من مصنف ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۱) لفظ في مصنف ابن أبي شيبة ١٥٨/٨ رقم (١٤٣٧٠): ... عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سأله رجل عن أكل الفرس وقال وكيع: عن أكل الخيل فقرأ هذه الآية: ﴿ وَٱلْأَنْفَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ مَ فِيها دِفَيْ ... ﴾ الآية. قال: فكرهها.

حدثنا أبي، عن الحكم بن عتيبة (٢): ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ خَلَقَهَا لَكُمْ مِن عتيبة (٢): ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ ﴾ قال: الإبل والبقر والغنم، قال: ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ قال: يقول لكم: فيها الأكل وفيها منافع. ثم قوله: ﴿ وَٱلْخِيْلُ وَٱلْفِعَالُ وَٱلْحَمِيرَ لِلرَّكُمُ وَفِيها منافع. ثم قوله: ﴿ وَٱلْخِيْلُ وَٱلْفِعَالُ وَٱلْحَمِيرَ لِلرَّكَبُوهَا ﴾ فلم يجعل منها أكلاً، فكأن (٣) الحكم يقول: لحوم الخيل والبغال والحمير حرام في هذا يقول: لحوم الخيل والبغال والحمير حرام في هذا الموضع.

ووافقه قتادة بن دعامة صاحب أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وأبي الطفيل على ما قرأت فيه، قال: حدثنا على بن عبيد قال: أخبرنا قاسم الصانع، قال شُنيد (٤): أخبرنا أبو سفيان،

عن معمر، عن قتادة قال: ﴿ وَٱلْخِيْلُ وَٱلْجَالُ وَٱلْحَمِيرُ لِلرَّحَكِمُوهَا وَزِينَةً ﴾ قال: خلقها لكم لتركبوها، وجعلها زينة لكم. قال: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ ﴾ (١).

وقرأت في «شرح التأويلات»: «استدل أصحابنا بهذه الآية على كراهة لحم الخيل، على ما سئل ابن عباس عن لحم الخيل فقرأ: ﴿ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِرَّكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ (٢)، ولم يقل: لتأكلوها، فيكره أكلها لذلك.

وتمام هذا الاستدلال أن الله عز وجل ذكر الأنعام للانتفاع بها، وبالغ في ذكرها لأنه قال: ﴿ وَٱلْأَنْعُنَمُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَ، وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ فَي وَمِنْهَا تَأْكُونَ فَي ﴿ وَٱلْأَنْعُنُمُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَ، وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَي ﴾ (٣).

وقسال: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ثُرِيحُونَ وَحِينَ

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنيَّة الخزاعي، أبو زكريا، ت ۱۸۷هـ. تهذيب التهذيب لابن حجر ٢٥٢/١١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عتبة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فكان.

<sup>(</sup>٤) هو سنيد بن داود المصيصي المحتسب، واسمه حسين. ضعيف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يلقن حجاج بن =

<sup>=</sup> محمد. من العاشرة، ت ٢٢٦هـ. تقريب التهذيب لابن حجر ١/ ٣٣٥. وقد وردت هنا «قال» مرة أخرى.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية ٥.

تَنْرَحُونَ (١) ﴿

وقال: ﴿ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا أَهُ لَكُمْ مِنهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ آلَا مِن السَّمَاءِ مَا أَهُ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ آلَا مِن السَّا اللَّهُ مَا أَهُ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْوَ وَٱلنَّوْبَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلنَّانِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحَكُلُواْ مِنْهُ لَحَمَا طَرِيًا﴾ (٤).

إلى آخر ما ذكر، ذكر جميع ما ينتفع به من أنواع المنافع، مبالغاً غير مكفي. يدلُّ ما ذكر في الخيل من الركوب، وكذلك في البغال والحمير، على أنه ليس فيها منفعة أخرى سوى ما ذكر: وهو الركوب، إذ أُخرج الذكر لها على المبالغة والاستقصاء ليس على الاكتفاء، ولو كان للناس منفعة أخرى لذكرها(٥) على ما ذكر في غيرها».

وساق هذا في البدائع (١).

(۱) ورد في بدائع الكاساني: «ووجه الاستدلال به ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه روي أنه سئل عن لحم الخيل، فقرأ بهده الآية الشريفة وقال: ولم يقل تبارك وتعالى: لتأكلوها، فيكره أكلها. وتمام هذا الاستدلال أن الله تبارك وتعالى ذكر الأنعام فيما تقدم ومنافعها، وبالغ في ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعُلَمُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَّ وَمَنْكِغُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ ومنافعها، وبالغ في ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعُلَمُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا جَمَالُ وَعِينَ تَمْرَحُونَ ﴾ وَمَنْكِغُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ أَنْقَالُكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَرَ عِينَ تَكُونُواْ بَلِينِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنْفُسُ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَهُوفٌ رَحِيدٌ ﴿ وَكُذَا ذَى فيما بعد هذه الآية الشيفة متصلاً بها منافع وكذا ذك فيما بعد هذه الآية الشيفة متصلاً بها منافع

وكذا ذكر فيما بعد هذه الآية الشريفة متصلاً بها منافع الماء المنزل من السماء والمنافع المتعلقة بالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والمنافع المتعلقة بالبحر على سبيل المبالغة، بيان شفاء لا بيان كفاية. وذكر في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، ذكر منفعة الركوب والزينة ولم يذكر سبحانه وتعالى منفعة الأكل؛ فدلً أنه ليس فيها منفعة أخرى سوى ما ذكرناه.

ولو كان هناك منفعة أخرى سوى ما ذكرنا لم يحتمل أن لا نذكرها عند ذكر المنافع المتعلقة بها على سبيل المبالغة =

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كذكرها.

الأنعام»(١).

وفي شرح المختلف والحجة لأبي حنيفة (٢)

(۲) الحجة لأبي حنيفة: ربما يقصد «كتاب الحجة الصغير» لعيسى بن أبان عن محمد بن الحسن. فقد ذكر الخوارزمي في مسند أبي حنيفة عن الصيمري بإسناده إلى المأمون أنه جمع في عصره كتاب في الأحاديث، ووضع بين يديه وقالوا: إن أصحاب أبي حنيفة هم الذين مقدمون عندك لا يعملون بها ... في قصة طويلة ... إلى أن صنف عيسى هذا الكتاب، وبيّن فيه وجوه الأخبار ... ، وما يجب قبوله، وما يجب العمل فيه بالمتضادين. وبيّن فيه حجج أبي حنيفة؛ فلما قرأه المأمون ترجّم على أبي حنيفة. كشف الظنون ١/ ٦٣١. ...

ثم ذكر الخيل والبغال والحمير، فذكر من منافعها منافعه الركوب والزينة، فلو كان الأكل من منافعها \_ وهو من أعظم المنافع \_ لذكره كما ذكره من منافع

بدائع الصنائع للكاساني ٦/٩٥٢.

<sup>=</sup> والاستقصاء. وقوله عز وجل: ﴿ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّبِبَتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ ﴾. ولحم الخيل ليس بطيب، بل هو خبيث، لأن الطباع السليمة لا تستطيبه، بل تستخبثه، حتى لا تجد أحداً ترك بطبعه إلا ويستخبثه وينقي طبعه عن أكله، وإنما يرغبون في ركوبه الا يرغب طبعه فيما كان مجبولاً عليه، ولهذا لم يجعل المستخبث في الطبع غذاء اليسر، وإنما جعل ما هو مستطاب بلغ في الطيب غانته ».

ومن تابعه: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِمَنْ تَابِعُهُ: قُولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾، وللاستدلال بالآية من وجهين:

أحدهما: أنه جمع بين الخيل والبغال والحمير، فالجمع بينهما يدل على التساوي بينهما فيما هو المطلوب من الخليقة، وفي البغال والحمير الركوب والزينة دون الأكل، فكذلك في الخيل.

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ لِتَرْكَبُوهَا ﴾، وهنذا لام « العرض » ، أو لام «لأجل»، يعني: لأجل أن تركبوها، خرج ذلك مخرج الامتنان على عبيده، ومنّة الأكل فوق منّة الركوب، ولا يحسن من الحكيم أن يمتنّ بأدنى النعمتين وترك أعلاهما، فتركه يدل على عدم إباحة الأكل.

وعليه إيرادات، منها:

فإن قيل: إنما لم يُذكر، لأنه يُفهم الأعلى بذكر الأدنى بالطريق الأولى.

قلنا: ذاك إنما يصح إذا كان البيان بطريق الكناية، وما نحن بصدده من قبيل بيان النهاية.

ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُ مُ مَ الْكُمُ مِنْهَا وَقَالُهُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَالْأَنْعَا وَقَالُهُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَالْمُؤْتِلُ وَالْمِعَالُ وَالْحَمِيرَ ﴾ ؛ فلو كان المراد عطف عليه : ﴿ وَالْمُؤْتِلُ وَالْمِعَيرَ ﴾ ؛ فلو كان المراد ما ذكرتم لاكتُفي بقوله : ﴿ وَالْمُؤْتِلُ وَالْمِعَالُ وَالْحَمِيرَ ﴾ من غير ذكر شيء آخر من المنافع . فلما قال :

<sup>=</sup> هذا ما ورد في كشف الظنون. ويبدو أن المقصود كتاب «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الذي اشتهر برواية عيسى بن أبان، وهو ما أراد أن يقوله صاحب الكشف. وقد طبع بتصحيح وتعليق مهدي حسن الكيلاني القادري في مطبعة المعارف الشرفية بحيدرآباد بين ٨٠ ــ المعار.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام المرغيناني: «ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى: 
﴿ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْمِعْلَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾، خرج مخرج الامتنان، والأكل من أعلى منافعها، والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتنُ بأدناها، ولأنه آلة إرهاب العدو، فيكره أكله احتراماً له، ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة، ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد». الهداية ١٨٨٣.

والنسل والبيع.

قلنا: وجه الامتنان لا يتعلق باختصاص هذه المنافع لهذه الأشياء، وإنما يتعلق برجوع هذه المنافع إلى العباد، لأن وجه النعم في ذلك، لا في اختصاصها بهذه الأشياء.

ومنفعة الأكل في الخيل بالإضافة إلينا فوق منفعة الركوب؛ والزينة لا تختصُّ بهذه الحيوانات، بل يوجد في غيرها، وهو البقر والفيل وغير ذلك؛ فلا يكون المقصد ذكر المنافع المختصة بها.

قوله: لِمَ قلت إن منفعة الأكل في الخيل فوق منفعة الركوب والزينة؟

قلنا: لأن منفعة الأكل في الخيل يتعلق بها<sup>(۱)</sup> البقاء.

وأما قوله: غيرُه يسدُّ مسدَّه في تعلُّق البقاء به، قلنا: ولكن بهذا لا يخرج كون منفعة الأكل من أن يكون فوق منفعة الركوب والزينة؛ وأما منفعة البيع

﴿ لِتَرْكُبُوهَا ﴾ ثبت أن الحكم في المعطوف عليه غير الحكم في المعطوف.

وأيضاً فإن قلت: إنما يستقيم هذا إذا كان المقصد من النص الامتنان بمطلق النعم، إذ تلك النعم مانعة على غيرها.

أما إذا كان القصد ذكر الامتنان بالنعم المختصة بكل واحد من الأشياء المذكورة فلا يستقيم، ولئن سلمنا، ولكن لم قلتم إن منفعة الأكل في الخيل فوق منفعة الركوب والزينة؟

قوله بأن منفعة الأكل يتعلق بها البقاء، قلنا: منفعة الأكل في الخيل يتعلق بها البقاء في الجملة، ولكن غيره سدَّ مسدَّه في تعلُق البقاء، وهو الغنم والبقر وغيرها.

أما منفعة الركوب والزينة في الخيل فمنفعة لا يسدُّ مسدَّها غيرُها في ذلك. فإن الركوب والزينة في الجملة، فتركُ الامتنان في منفعة الأكل في الخيل لا يدل على حرمة الأكل، لكن الامتنان بنعمة الدَّرِّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: بهما.

فقد ذكرها دلالة، إذ لم يذكرها صريحاً، لأنه متى تَبيَّن كونه منتفعاً به في ذاته تبيَّن أنه حال متقوَّم، وأنه محل البيع.

ووافق مالك رحمة الله تعالى على الحكم.

والدليل على ما أخبرني حافظ العصر، حدثنا محمد بن محمد بن قوام البالسي، أخبرنا الحافظ جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن، أخبرنا محمد بن الكمال عبد الرحيم المقدسي، أخبرنا المؤيد الطوسي، أخبرنا هبة الله بن سهل، أخبرنا سعيد بن محمد، أخبرنا إبراهيم بن أحمد السرخسي، أخبرنا إبراهيم بن أحمد السرخسي، أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد، أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر، أخبرنا مالك بن أنس قال: أحسن ما سمعت من أكل الدواب: الخيل والبغال والحمير أنما لا تؤكل لأن الله تعالى قال: ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْمِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِلْرَّكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ وقال في الأنعام: ﴿ لِلَرِّكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ وقال في الأنعام: ﴿ لِلَرِّكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ وقال في الأنعام:

وقرأت في كتاب «الاستذكار»(١) قال أبو عمر: ذكر مالك في هذا الباب، واحتج وأحسن الاحتجاج.

واستدل لأبي حنيفة أيضاً بالسنة على ما أخبرني حافظ العصر بإسناده إلى الطحاوي، بسنده إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، أن رسول الله على عن لحوم الخيل والبغال

<sup>(</sup>۱) روى يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال: =

<sup>= ﴿</sup> وَٱلْخَيْلُ وَٱلْمِعْيِرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [سورة النحل، الآية ٨] وقال تبارك وتعالى في الأنعام: ﴿ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴿ إِسورة غافر، الآية ٢٩]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ لِيَذْكُرُوا السّمَ ٱللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ تَبَارك وتعالى: ﴿ لِيَذْكُرُوا السّمَ ٱللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْفَلَيْ ﴾ [سورة الحج، الآية ٣٤]، ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَالطّعِمُواْ السّرة الحج، الآية ٣٤].

قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. موطأ الإمام مالك برواية يحيى الليثي ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>۱) كتاب «الاستذكار لمذاهب أئمة الأمصار وفيما تضمنه الموطأ من المعاني والآثار» هو للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الملك بن عبد البر القرطبي، المتوفى سنة \$77

والحمير (١).

ورويناه من السنن الثلاث (٢)، وعلى ما أنبأني به أبو الطاهر بإسناده إلى الطحاوي، بسنده عن جابر بن عبد الله أنه قال: «حرَّم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الإنسية، ولحوم الخيل والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرَّم المجثَّمة والخَلْسة والنُّهبة» (٣).

وقرأت في مختصر الإمام أبي الحسن الكرخي<sup>(۱)</sup>: حدثنا الجوري قال: حدثنا هارون بن راشد المستملي قال: حدثنا محمد بن حرب الأبرش قال: حدثنا أبو سلمة سليمان بن سليم، عن صالح بن

والنُّهبة: ما يُنتَهب أربمعنى يؤخذ قهراً.

وقال الإمام الدارمي بعد أن أورد حديثين في النهي عن النهبة: «هذا في الغزو إذا غنموا قبل أن يقسم». سنن الدارمي ٢/ ١٥.

وقد أورد قريباً من هذه الرواية الجصاص في أحكام القرآن، وهي رواية عكرمة بن عمارة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فنبحوها، فحرم رسول الله على لحوم الحمر الإنسية، ولحوم الخيل، والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم الخلسة والنهبة». أحكام القرآن ٥/٢ ـ ٣.

(۱) يقصد مختصره في الفروع، وهو أحد مؤلفاته، كما في هدية العارفين 7٤٦/١.

<sup>(</sup>۱) رواية الإمام الطحاوي عن خالد بن الوليد: «أن رسول الله عَلِيْةِ نهى عن لحوم الخيل، والبغال، والحمير»، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي ١١٠/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) بداية رواية الحديث كما في مشكل الآثار للطحاوي \$/ ١٦٥: «... عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمير الأهلية فذبحوها وملؤوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي على فأمرنا رسول الله على فكفأنا القدور يومئذ، وقال: إن الله سيأتيكم برزق هو أجلٌ من هذا وأطيب. فكفأنا القدور وهي تغلي. فحرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لحوم الحمر الإنسية...».

<sup>=</sup> والمجثّمة: هي الشاة ترمى بالحجارة حتى تموت. والخليسة: الفريسة تُستخلص من السبع فتموت قبل أن تُذكّى.

فرساً ونحن بالمدينة فأكلنا». متفق عليه (١).

(۱) هكذا! ولم أجده في صحيح واحد، فضلاً عن الصحيحين. . إنما الذي اتفق عليه الشيخان في لحوم الخيل حديثان:

الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عَلَيْ يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخَّص في الخيل». وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد النبي عَلَيْ فرساً فأكلناه».

انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٢/ ٢٧٠. ولا توجد رواية مثل هذه عن أنس رضي الله عنه.

ويبدو أن الخطأ هو من الناسخ، والذي بدا لي بعد جولة بين مظان كتب الحديث أن المؤلف نقله من تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر، وفيه: «حديث أسماء بنت أبي بكر: نحرنا فرساً على عهد رسول الله على فأكلناه». متفق عليه، بزيادة: ونحن بالمدينة. وزاد أحمد فيه: نحن وأهل بيته. تلخيص الحبير ٤/١٦٦. وكذا نقله محمد بن السيد درويش الحوت في كتابه «حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر» ص ١٩٥. قلت: ولم أر تلك الزيادة في مسند الإمام أحمد، ولعله قد غاب موضعه عنى.

وبقوله ﷺ في حديث مانعي الزكاة: «الخيل لثلاثة»(١)، بيَّن أنها لا تصلح لغير ذلك، ولو صلحت للأكل لقال: الخيل لأربعة، ولقال: ولرجلٍ طعام.

<sup>(</sup>۱) قال عليه الصلاة والسلام: «الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر. وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر. وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سداداً من الفقر إن شاء الله تعالى». مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٨١/٥، ٢٨١٠٠.

<sup>(</sup>٢) ويسمى «المبسوط» أيضاً كما في كشف الظنون ١٠٧/١.

وفي لفظ لأحمد: «فأكلناه نحن وأهل بيته».

ومنها ما [جاء](۱) عن جابر بن عبد الله قال: «نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل». متفق عليه(۲) وللبخاري: «[ورخص في](۳) لحوم الخيل».

ومنها عن الزبير: «أنهم نحروا فرساً على عهد رسوَل الله ﷺ فأكلوه». أخرجه البزار (١).

ومنها ما [جاء] (٢) عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر (٣)، وأمر رسول الله ﷺ بلحوم الخيل أن تؤكل».

أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط (٤).

<sup>=</sup> وفي مجمع الزوائد: "عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ذبحنا فرساً فأكلنا نحن وأهل بيت رسول الله ﷺ قال مؤلفه: هو في الصحيح خلا قوله: نحن وأهل بيت رسول الله ﷺ رواه الطبراني. وفيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو متروك. مجمع الزوائد ٥/٤٦، ٤٧.

<sup>(</sup>١) زيادة من عند المحقق.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل ۲/۲۲۹.

صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل ٦٦/٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وللبخاري زار حض عن لحوم الخيل.

<sup>(</sup>٤) رواية الإمام البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى النبي عَلَيْكُ يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخَّص في لحوم الخيل».

<sup>(</sup>۱) البحر الرفح المعروف بمسند البزار ۱۹۷/۳ – ۱۹۸. قال في مجمع الزوائد ٥/٤٤: رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب، ولم أعرفه، وبقية رجاله . ثقات.

<sup>(</sup>٢) زيادة من عند المحقق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة: «الأهلية»، وهي غير موجودة في المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ١٨٠/٢، رقم ١٢٨٢. قال في مجمع الزوائد ٥/٧٤: له في الصحيح النهي عن الحمر الأهلية من غير إذن في لحوم الخيل، ثم قال: ورجالهما رجال الصحيح، خلا محمد بن عبيد المحاربي، وهو ثقة.

ووافقهما (١) الشافعي، واستدل له الرافعي بحدیث جابر، وحدیث أسماء.

ووافقهما الإمام أحمد رحمه الله، واستدل له ابن قدامة بحديث جابر، وحديث أسماء (٢).

• وأجاب الإمام أبو بكر الرازي من قبل أبى حنيفة:

(أ) أولاً بإعلال حديث جابر، بأن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر، لأن ابن جريج رواه عن عمرو بن دینار، عن رجل، عن جابر.

(ب) وبان جابراً لم يشهد خيبر، لأن محمد بن إسحاق روى عن سلام بن كركرة أنه

(ج) وبأنه قد تعارضت روايتاه، فتساقطتا (۳).

(أ) بأنه ليس فيه أن النبي رَيِّكِيْ عَلِمَ فأقرَّهم،

(ب) وبأنه تعارض الحاظر والمبيح، فالحظر

• وعن حديث أسماء:

ولو ثبت علمه بها حُمل على ما قبل الخظر.

واستشهد على اعتبار هذا عند السلف بقولهم في حديث عمرو بن شعيب: ما بالهم لا يصلون وقد صلَّى عليه الصلاة والسلام؟ قال: النهي قد جاء في الصلاة بعد ألعصر، فكذلك لا يصلون (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: أولا.

<sup>(</sup>٢) قول الإمام الجصاص في أحكام القرآن ٥/٢ ـ ٣: «وروی سفیان بن عیینة، عن عمرو بن دینار، عن جابر بن عبد الله قال: أطعمنا رسول الله عَلَيْ لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر. ولم يسمع عمرو بن دينار هذا الحديث من جابر، وذلك لأن ابن جريج رواه عن عمرو بن دینار، عن رجل، عن جابر، وجابر لم یشهد خيبر، لأن محمد بن إسحاق روى عن سلام بن كركرة، عن عمرو بن دینار، عن جابر، ولم یشهد جابر خیبر، =

<sup>(</sup>١) أي ووافق أبا يوسف ومحمد بن الحسن في عدم تحريم لحوم الخيل.

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى لابن قدامة ٨/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فتساقطا.

والبدائع، وشرح المختلف، والهداية، وعامة الكتب، ومنها المحيط(١)، ولفظه: «فقد اجتمع المبيح والمحرم، ولم يعرف التاريخ بينهما، فنجعل المحرم متأخراً احتياطاً لأمر الحرمة، وتقليلاً للنسخ».

قلت: قد عُلم التاريخ في بعضها، وهو حديث جابر، فاتفق البخاري ومسلم على قوله: "نهى رسول الله عليه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى الخيل».

فوافق على هذا الوجه في شرح التأويلات،

= وأن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر وأذن لهم في لحوم الخيل، فوردت أخبار جابر في ذلك متعارضة، فجائز حينئذِ أن يقال فيها وجهان: أحدهما أنه إذا ورد خبران: أحدهما حاظر والآخر مبيح، فالحظر أولى. فجائز أن يكون الشارع أباحه في وقت ثم حظره، وذلك لأن الأصل كان الإباحة، والحظر طارىء عليها لا محالة، ولا نعلم إباحة بعد الحظر، فحكم الحظر ثابت لا محالة، إذ لم تثبت إباحة بعد الحظر. وقد روي عن جماعة من السلف هذا المعنى، وذلك لأن ابن وهب روى عن الليث بن سعد قال: خسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة سنة ثلاث عشرة ومائة، وبها يومئذ رجال من أهل العلم كثير، منهم ابن شهاب وأبو بكر بن حزم وقتادة وعمرو بن شعيب؛ قال: فقمنا قياماً بعد العصر ندعو الله، فقلت لأيوب بن موسى القرشي: ما لهم لا يصلون وقد صلَّى النبي عَلَيْهُ؟ قال: النهي قد جاء في الصلاة بعد العصر أن لا تصلي، فلذلك لا يصلون؛ وأن النهي يقطع الأمر، فهذا أحد الوجهين في حديث جابر. والوجه الآخر إن يتعارض خبرا جابر فيسقطا كأنهما لم يردا. وقد روى إسرائيل بن يونس عن عبد الكريم الجزري، عن =

<sup>=</sup> عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل. قال عطاء: فقلت له: فالبغال؟ قال: أما البغال فلا. وروى هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله عَلَيْة فأكلناه. وهذا لاحجة فيه للمخالف، لأنه ليس فيه أن النبي عَلَيْ علم به وأقرهم عليه. ولو ثبت أن النبي عَلَيْ علم به وأقرهم عليه كان محمولاً على أنه كان قبل الحظر».

<sup>(</sup>١) كتاب المحيط هو للإمام برهان الإسلام السرخسي.

وللبخاري: [ (ورخص في الحوم الخيل).

وللطبراني في الأوسط والبزار عنه (٢) قال: «لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمير الأهلية فذبحوها وأغلوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي على قال جابر: فأمرنا رسول الله على فأكفأنا القدور وهي تغلي. قال: فحرَّم رسول الله على لحوم الحمر الإنسية، ولحوم الخيل والبغال، وكلَّ ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وحرَّم المجثَّمة والخُلسة والنُّهبة» (٣).

وقد كانت خيبر سنة سبع على ما ذكر ابن إسحاق.

وقد كان إسلام خالد بن الوليد في صفر سنة ثمان، كما ذكره في التهذيب وغيره (٢).

وروى الحاكم عن عمرو بن العاص قال:

«خرجت عامداً إلى رسول الله صلّى الله عليه
وآله وسلم، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل (٣)
الفتح، وهو مقبل من مكة، فقلت: أين [تريد](٤)
يا أبا سليمان؟ فقال: والله لقد استقام الميسم (٥)، وإن
الرجل لنبي، أذهب فأسلم، فحتى متى (٢)؟.

<sup>(</sup>١) في الأصل: زارخص عن.

<sup>(</sup>٢) أي عن جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) لم أره بهذه الرواية في مسند البزار، ولا في المعاجم الثلاثة للطبراني.

وتوجد روايتان قريبتان من هذا اللفظ في المعجم الكبير عن أبي ثعلبة. . انظر ٢٢/ ٢١٥ ــ ٢١٦.

<sup>(</sup>۱) روى الحاكم عن موسى بن عقبة قال: «كان فتح خيبر . سنة ست». المستدرك ٣/ ٢٩٧. وفي الأصل: ستة.

<sup>(</sup>۲) انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ص ۱۰۳ .

وفي تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/ ١٢٤ أنه «أسلم بعد الحديبية . . . واختلف في شهوده خيبر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قبل، والتصحيح من المستدرك.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل، ومثبتة في المستدرك.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قال. . . المسم. والتصحيح من المستدرك.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لحتى، والتصحيح من المستدرك.

وهذا تضعيف لتلك الرواية.

قلت: ولعله إن ثبتت هذه الكلمة أن يكون قد اجتاز بها في بعض الغزوات التي كانت بعد ذلك، لأن الحديث قد رواه الطبراني فقال فيه عنه: «قال: غــزوت مــع رســول الله ﷺ، فــأتــت اليهــودُ رسـول الله ﷺ، فشكـوا إليه أن النـاس أسـرعـوا في حظائرهـم (۱)، فبعثني رسـول الله ﷺ، فناديت في النـاس: إن الصــلاة جـامعـة، ولا يـدخـل الجنـة إلا مسلـم. فكلـا اجتمع النـاس، قـام رسـول الله الله فقال: مـا بـال اليهـود شكـوا أموال المعاهدين بغير حقّها، حظائرهم؟ ألا لا يَحِلُ أموال المعاهدين بغير حقّها،

قال: فقدمنا (۱) المدينة على رسول الله ﷺ، وتقدّم خالد بن الوليد، فأسلم، وبايع، ثم دنوت، فبايعت وانصرفت (۲).

قلت: قال الواقدي: «الثبت عندنا أن خالداً لم يشهد خيبر، وأسلم قبل الفتح»(٧).

<sup>(</sup>۱) الحظائر: البساتين القريبة من العمران. قال ابن كثير رحمه الله: وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر. والله أعلم. تفسير ابن كثير ٢/٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: النبي، والتصحيح (لفظاً) من المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يشكو، والتصحيح من المعجم الكبير، والتصحيحات التالية كذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقدمنا، والتصحيح من المستدرك.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين للحاكم ٢٩٧/٣ ـ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) أي عن خالد رضي الله عنه في المستدرك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كما.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يدخل.

<sup>(</sup>٦) المستدرك على الصحيحين ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) قال الواقدي في المغازي ٢/ ٦٦١: «الثبت عندنا أن خالداً لم يشهد خيبراً، وأسلم قبل الفتح، هو وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة أول يوم من صفر سنة ثمان».

وحرام عليكم خُمُرُ<sup>(۱)</sup> الأهلية، وخيلُها، وكلُّ ذي ناب من السَّبُع<sup>(۲)</sup>، و [كلُّ ذي]<sup>(۳)</sup> مخلب من الطير<sup>(٤)</sup>.

ورواه من طريق آخر عن جابر (٥) عن النبي ﷺ مثله، وزاد: «ألا لا يقول رجل متكىء على أريكته: ما وجدنا في كتاب الله (٦) من حرام حرَّمناه، ألا وإني وما وجدنا في كتاب الله (٧) من حرام حرَّمناه، ألا وإني أحرم عليكم أموال المعاهدين...» (٨). الحديث.

ورواه من طنريق آخر عن خالد: «قال

ومن المعلوم قطعاً أنه لم يكن لليهود عهد يوم خيبر، كيف وقد نحروا حمرهم، إلى غير ذلك مما ذكر في الصحيحين؟ (٢).

رسول الله عَلَيْة: يا خالد، أذن في الناس: الصلاة

جامعة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ثم خرج (١)

فصلًى بالهاجرة، ثم قام (٢) في الناس فقال: ما أُحِلُ

أموال المعاهدين بغير حقّها، عسى الرجل منكم أن

يقول وهو متكىء على أريكته: ما وجدنا في كتاب الله

[عزُّ وجل] من حلال أحللناه، وما وجدنا من حرام

حرَّمناه (٤). وإني أحرِّم عليكم أموال المعاهَدين بغير

فهذه هدة طرق ليس فيها ذكر خيبر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: اخرج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أقام.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تعالى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل زيادة: ألا.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ٤/ ١١١.

<sup>(</sup>٦) انظر عن خيبر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب=

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحمر...

<sup>(</sup>٢) في الأصل: السباع.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٤/١١١.

<sup>(°)</sup> هكذا في الأصل، وفي المعجم الكبير للطبراني ١١١/٤ أنه خالد رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل زيادة كلمة: تعالى.

<sup>(</sup>٧) في الأصل زيادة كلمة: تعالى.

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني ٤/ ١١١.

فصح ما قال الواقدي. والله تبارك وتعالى أعلم.

وقال في شرح التأويلات بأن أكل لحوم الخيل كان حال الضرورة، لما رُوي عن الزاهدي (١) أنه قال: ما علمنا الخيل أُكلت إلا في الحصار.

وعن الحسن (٢): كان أصحاب رسول الله علية ياكلون لحم الخيل في مغازيهم.

قلت: ويؤيد هذا (٣) أن ابن عباس رضي الله

تعالى عنهما قد روى عن النبي عَلَيْكُ أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر بلحوم الخيل، كما قدمته (١).

وقد صحَّ أنه كره أكلها. وهو لا يترك ما علمه عن النبي عَلَيْكِةً إلا لعلمه بالحال. والله أعلم (٢).

وقال في الهداية: «ولأنه آلة إرهاب العدو، في في في المارة أله إله العداماً [له] (٣). ولهذا يُضرب له بسهم في الغنيمة. ولأن في إباحته تقليل آله الجهاد» (٤).

قلت: ويؤيده ما رواه في «الأصل» عن

<sup>=</sup> غزوة خيبر ٥/٧٢، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر ٥/٥٨٠.

<sup>(</sup>۱) ربما يقصد الإمام العلامة مختار بن محمود بن محمد الزاهدي العرميني \_ أو الغزميني \_ من أكابر الحنفية. من كتبه «الحاوي في الفتاوي» و «المجتبى» شرح به مختصر القدوري في الفقه، وهو شرح نفيس، و «قنية المنية لتتميم الغنية». الجواهر المضية في طبقات الحنفية 7/ ٢٠٤ \_ ٢٠٢، والأعلام ٨/ ٢٠٧ ط٢.

<sup>(</sup>٢) يقصد الإمام الحسن البصري.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: هاد.

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٥٤ \_ ٥٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٣٤ من هذا الكتاب.

وورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا أدري أنهى عنه رسولُ الله ﷺ من أجل أنه حَمُولة الناس فكره أن تذهبَ حَمُولتهم، أو حرَّمه في يوم خيبر لحمَ الحمر الأهلية». كتاب المغازي، باب غزوة خيبر ٥/٧٩. وفي هامش الصحيح: قوله: أو حرَّمه يعني تحريماً مطلقاً أبدياً. فقوله لحم الحمر بيان للضمير.

<sup>(</sup>٣) زيادة من الهداية.

<sup>(</sup>٤) الهداية للمرغيناني ٣/ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) كتاب «الأصل» لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة =

حنش بن الحارث، عن أبيه قال: كنا إذا أنتجت الفرس أخذنا فِلْوَها<sup>(۱)</sup> ذبحة، فبلغ ذلك عمر، فكتب إلينا أن لا تفعلوا، فإن في الأمر براحاً<sup>(۲)</sup>.

وأجاب الطحاوي في معاني الآثار من وأجباب الطحاوي في المنا النبي عليه النبي المنا النبي المنا أباح لهم لحوم الخيل، في وقت منعه إياهم لحوم الحمر.

فدل ذلك على اختلاف لحومهما (٤).

حرحمهما الله تعالى، وقد طبعت عدة أجزاء منه في مجلس دائرة المعارف النعمانية بحيدرآباد باعتناء أبي الوفاء الأفغاني بين ٨٦ ــ ١٣٩٣هـ.

(١) الفِلْوُ والفُلُوُ: الجحش أو المُهْرُ يُفطم أو يبلغ السنة.

(٢) في الأصل: براح.

(٣) في الأصل كلمة غير واضحة، وهذا أقرب رسم لها. ويعني أن الطحاوي أجاب عن أبي يوسف ومحمد في مخالفتهما أبا حنيفة وإباحتهما لحم الخيل.

(٤) يقول الإمام الطحاوي: «ولكن الآثار عن رسول الله على إذا صحت وتواترت، أولى أن يقال بها من النظر، ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله على أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم =

والجواب: أنا قد بيّنا تأخّر الناهي عن هذا الوقت.

ولمّا اجتمع في وقت الضرورة ما هو محرّم لنجاسته وما هو لكراهته مع طهارته، فأبيح الطاهر للضرورة وحرّم النجس، فلهذا اختلف لحومها. والله تبارك وتعالى أعلم.

وقال في «مشكله» في حديث جابر الذي فيه: «وحرَّم لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل»(١):

«هذا يرويه عكرمة [بن] (٢) عمار عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، [عن عبد الرحمن] (٢)، عن جابر (٤).

<sup>=</sup> من لحوم الحمر الأهلية. فدلَّ ذلك على اختلاف حكم لحومهما» شرح معاني الآثار ٤/٢١١.

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث بتمامه في مشكل الآثار ١٦٥/٤. وهو كما ورد في هامش ص ٥٠ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عن. والتصحيح من مشكل الآثار.

<sup>(</sup>٣) زيادة من مشكل الآثار.

<sup>(</sup>٤) سند الحديث ورد في بدايته ـ في مشكل الآثار ـ وليس بعده.

فأهل العلم بالحديث يضعّفون حديث عكرمة عن يحيى، ولا يجعلونه (۱) فيه حجة، ولو كان فيه حجة لكان حديث جابر: «أطعمنا لحوم الخيل» أولى، لأنه رواه محمد بن علي بن الحسين (۲)، وعطاء بن أبي رباح، وأبو (۳) الزبير عن جابر. ولأنه أولى بالحفظ من واحد (٤).

وقال بعد ذكر احتجاج مالك بالآية الشريفة: ولا يمنع ما احتج به مالك من أكل لحومها،

لأن الله تعالى قال في كتابه: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَّلِفِينَ ﴿ إِلَّا اللهِ تعالى قال في كتابه: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَّلِفِينَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَكُ خَلَقَهُم ﴿ (١) مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُم ﴾ (١).

فلم يكن مانعاً أن يكون قد خلقهم لغير ذلك أيضاً، إذ كان سبحانه وتعالى قد قال: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَ مُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَ مُدُونِ ﴿ وَٱلْخِينَ وَجَلَ : ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ (٣) ليس مانعاً أن يكون خلقها لذلك ولما سواه مما قد أباحه لسنة النبي ﷺ.

ومثل في الحديث: بينما رجل يسوق بقرة [له] (٤) قد حَمَلَ عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أُخلق لهذا، إنما خلقت للحرث (٥). فقال

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولا يجعلون.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحسن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، وفي مشكل الآثار أيضاً: وأبي. وهو مناسب لما ورد هناك من قوله: فكان خلاف محمد بن علي بن الحسين وعطاء... إلخ.

<sup>(</sup>٤) أورده المؤلف مختصراً، ففي مشكل الآثار ٤/١٦٥ \_ 177 : «فكان خلاف محمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر ليس كهو في ذلك عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر. فروايتهم أولى مما رواه فيه عن أبي سلمة عن جابر، لأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحد. والله سبحانه نسأله التوفيق».

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ عَالَى عَالَمِينَ ﴿ وَلَوْ سَاءَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةً رَبِّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةً رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةً رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةً رَبِّكَ لَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَقَهُمُ وَتَمَّتُ كَلِمَةً وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ ﴿ وَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ ﴾ . سورة هود، الآيتان ۱۱۸، ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات، الآية٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية ٨.

<sup>(</sup>٤) زيادة من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الحراث.

الناس: سبحان الله ـ تعجباً وفزعاً ـ أبقرة تكلّم (۱). فقال رسول الله عَلَيْهِ: فإني أؤمن به (۲) وأبو (۳) بكر وعمر (٤).

فكان إخبار البقرة بما أنطقها الله تعالى به حقاً، إذ صدَّق به النبي ﷺ، وآمن به هو وأبو بكر وعمر، ولم يكن ذلك مانعاً من أكل لحومها لما أباح الله ذلك منها في كتابه.

والجواب عن الأول:

(أ) أن عكرمة بن عمار قد أخرج له مسلم.

(ب) وإن كان كما قيل، وأنه لا ترجيح بكثرة الرواية على ما قرر في الأصول، وإن كان هو اختيار الطحاوي، فقد صار من ردِّ المختلف إلى المختلف.

أو نقول: يكفي في الباب حديث خالد، وقول ابن عباس ومن معه. والله تبارك وتعالى أعلم.

وعن الثاني

(أ) أن آثار النهي ترجح فهم الاختصاص.

(ب) وأن السنة المبيحة محلها الضرورة لا الإطلاق على ما قدمنا. والله تبارك وتعالى أعلم.

وقال ابن قدامة: «وحدیث خالد لیس له إسناد جید، قاله أحمد. قال: فیه رجلان لا یعرفان<sup>(۱)</sup>، یرویه ثور عن رجل لیس بمعروف. وقال: لا ندع أحادیثنا لمثل<sup>(۲)</sup> هذا الحدیث المنکر<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: تتكلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بهذا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأبي.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ١١٠٧ \_ من فضائل أبي بكر الصديت رضي الله عنه ١١٠٠ \_ انظر الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري: كتاب الحراثة والزراعة، باب استعمال البقر للحراثة ٣/٧٢، وكتاب فضائل الصحابة ٤/٢٩١ \_ للحراثة ١٤٩/٤.

وسنن الترمذي 0/017 - 717 رقم الحديث 7777. ومسند الإمام أحمد بن حنبل 7/077 - 727، 7/17 ومسند الإمام مروية عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) في المغني: قال: وفيه رجلان ولا يعرفان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مثل.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٨/ ٩١٥.

قال: «ولأنه حيوان طاهر مستطاب، ليس بذي ناب ولا مخلب، فيحلُّ كبهيمة الأنعام»(١).

قلت: الذي روى عنه ثورُ بن يزيد هو صالحُ بن يحيى بن المقدام بن معديكرب الكندي. روى [عنه] (۲) ثور بن يزيد، ويحيى بن خالد، ويزيد بن حجر، وسليمان بن سليم الكناني، وسعيد بن غزوان. ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جَرْحاً (۳)، ولا يُعلم فيه جرح مفسّر، وأبوه يحيى بن المقدام، ذكره ابن حبان في الثقات (٤).

وأما قوله: «طاهر ليس بذي ناب ولا مخلب»، فمسلَّم ولا يفسد.

وأما قوله: «مستطاب» فمعارض<sup>(۱)</sup> بقول «سيف الحق»: ولا أحد<sup>(۲)</sup> يرغب في أكلها إلا من غيّر طبعه عما كان مجبولاً فهو يرغب في أكله. وأما من ترك طبعه طبعه<sup>(۳)</sup> فإنه يستخبثه وينفر طبعه عن أكله.

وقال الطحاوي: «وأما الذي يوجبه النظر فالنهي (٤) عن أكل لحومها، وذلك أنا وجدنا الأنعام المباح أكلها (٥) ذوات أخفاف (٦) وذوات أظلاف، ووجدنا الحمر الأهلية [المنهى عن أكل لحومها] (٧)، والبغال المنهى عن أكل لحومها ذوات حوافر، [وكان الخيل المختلف في أكل لحومها ذوات حوافر، حوافر.

<sup>(</sup>۱) المغني ۸/ ۹۹.

<sup>(</sup>۲) إضافة لا بد منها، وهي كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم مج ۲ ق ۱ ص ٤١٩. ويعني روى ثورٌ عن صالح.

<sup>(</sup>٣) انظر الجرح والتعديل ٢/ ١/٩١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الثقات لابن حبان ٥/٤/٥، قال فيه: «يحيى بن المقدام بن معد يكرب، يروي عن أبيه. روى عنه صالح بن يحيى».

<sup>(</sup>١) في الأصل: فمارض.

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة: فهو.

<sup>(</sup>۳) یعنی ترکه علی سجیته.

<sup>(</sup>٤) وردت بداية الجملة في مشكل الآثار ١٦٦/٤ على النحو التالي: «وإن رجعت إلى ما يوجبه النظر في ذلك كان هو النهي...».

<sup>(</sup>٥) في مشكل الآثار: المباحة أكل لحومها.

<sup>(</sup>٦) في مشكل الآثار: خفاف. وكلا الجمعين وارد.

<sup>(</sup>٧) زيادة من مشكل الآثار.

فكانت ذوات الحوافر المختلف في أكل لحومها

وقال ابن عبد البر: أما أهل العلم بالحديث، فحديث الإباحة أصح عندهم وأثبت. وأما القياس عندهم فأن لا تؤكل الخيل، لأنها ذوات حوافر.

قلت: قد بيّنا محلّ الإباحة وما فيها فسلم القياس، والله تبارك وتعالى أعلم.

قال «سيف الحق»: والرواية الظاهرة عن أبي حنيفة أنه يكره أكلها، ولا يطلق التحريم: (أ) لاختلاف الأحاديث المروية.

هذا ما تيسًر عن الفقهاء والمحدِّثين.

قلت: وبهذا أقول. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(ب) واختلاف السلف.

(ج) والاحتياط.

بذوات الحوافر المنهي عن أكل لحومها أشبه منها بذوات الأخفاف ذوات الأظلاف المباح أكل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين نقلته من مشكل الآثار ١٦٧/٤، لأن ما ورد في الأصل ناقص وغير مفهوم، وهو على النحو التالي: «فكانت الخيل الخيل المختلف في أكل لحومها أشبه بذوات الحوافر المنهي عن أكل لحومها، إذ هي ذوات حوافر منها بذوات الأظلاف والأخفاف المباح أكل لحومها».

الفصل الثاني [أقوال أهل النظر]

وأما أهل النظر، فقال ركن الدين مسعود بن محمد المعروف بإمام زاده (۱):

وقال في الإعلام معلقاً على هذا الكتاب: «شرحه البروسوي في كتابه مفاتيح الجنان، وفاضل آخر سمى شرحه مرشد الأنام إلى دار السلام. قال اللكنوي: ونسب على القاري شرعة الإسلام لأبي بكر الرازي خطأً» ٢ ٢٧٨ ط٢.

قلت: وله كتاب آخر عنوانه: «عقود العقائد في فنون الفوائد» ذكر في هدية العارفين أنه منظومة. ولا أعرف أن له غير هذين الكتابين.

ولم أر ما أورده الكاتب هنا في شرح شرعة الإسلام للبركوي. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أبي بكر القمي، المعروف بإمام زاده مفتي أهل بخارى. مولده سنة ٤٩١هـ. قال المؤلف في تاج التراجم ص ٢٥٣: «رأيت له كتاباً نفيساً سماه شرعة الإسلام».

قال أبو حنيفة: لحم الخيل حرام، خلافاً للنافين له أنه خلق للركوب لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْجِعَالَ وَٱلْجَعِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ (١) معطوفاً على قوله: ﴿ وَٱلْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ ... ﴾ (٢) الآية.

والخلق للركوب ينافي الحل، لأنه لوحل لكان الخلق للراجح من مصلحتي الأكل والركوب لاغير بالمناسبة الحاضرة فلا يكون للركوب، ولأنه لوحل لحل لحل لحم ما لا يُركب، ولذبح، فيفوت ركوبه، فيتعطل خلقه عن فائدة الركوب، ولعلم الله تعالى له فلا يكون خلقه للركوب لكونه قبيحاً.

فإن قيل: لو عملنا بظاهر اللفظ يتعطل خلق ما يهلك من الخيول قبل الركوب عن الغرض، ولكان قبيحاً، والمجاز أهون منه.

أو نقول: الخيل محلِّي (٣) بالألف واللام،

(١) سورة النحل، الآية ٨.

فيصرف إلى معهوده لئلا يلزم ما ذكرنا من القبح، فلم قلتم إن ذلك ينفي جمع حِلِّ الجميع؟

ثم لا نسلّم أن المناسبة حاضرة، سلمنا ذلك لكن لا مناسبة الراجح من الأمرين حينئذ إن أوجبت الإضافة إليه إليه (١)، فمناسبة الركوب توجب إضافة الخلق إليه.

وأما قوله: لوحل ما [لم] (٢) يركب من الفرس لذبح، قلنا: لا نسلم، وهذا لأن حلّ الفعل يدل على المصلحة الراجحة به في الجملة، فجاز أن تتعلق المصلحة به بعد الركوب، فيذبح. حينئذ سلمنا أنه يذبح، لكن لا نسلم أن الفعل لغرض (٣) مع العلم بالتعليل عنه قبيح، وصار كخلق الجن والإنس للعبادة، مع علم الله تعالى أن كلهم لا يَعبدون،

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: محلاً.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وتبدو الجملة ركيكة غير واضحة تماماً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تم. والجملة الواردة سابقاً هي: «ولأنه لوحلَّ لحلَّ لحم ما لا يركب، ولذبح...».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لعرض. وسيأتي في الجواب بالغين.

[سلمنا ذلك لأنا (۱) لا نسلم أن اسم الخيل ينتظم المها، والتي لم تركب] (۲) سلمنا أنه خيل، لكن الذي يلزم على تقدير حله، فلو خلق البعض عن ترك الركوب، وأنه لازم على تقدير حرمته، لأن ذبح البعض لازم، فإن حرمتم هذا [فهو] (۳) معارض بقوله: ﴿ كُلُوا مِنَ الطّيبَاتِ ﴾ (۵). وقوله: ﴿ كُلُوا مِنَ الطّيبَاتِ ﴾ (۵)، وقوله: ﴿ أُمِلً لَكُمُ الطّيبَاتُ ﴾ (۲)، وقوله: ﴿ قُللًا يَجُدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى ... ﴾ (۷) الآية؛ والخيل ليس منها

وقوله: ﴿ وَٱلْأَنْعُلَمُ خَلَقَهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمِنْهَا تَأْحُلُونَ ﴿ وَمِنْهَا تَأْحُلُونَ ﴿ وَمِنْهَا مِن الأنعام لأنه: إما أن يُخَرَّم لخبثه، أو لكرامته:

ولا خبث، لاستطابة الطباع السليمة له.

ولا كرامة، لأنه مهان [مبتذل] (٢) للركوب.

ولأن القياس على غيره من اللحوم. فجامع التغذي يقتضي الحل.

الجواب عن الأول أنه إنما يلزم نسبة القبيح إذا كانت تلك الأفراس حراماً، ونحن نحمله على المقيد بقيد يعري عنه تلك الأفراس، والتقيد أولى من المجاز بالإعراض عن الحقيقة.

قوله: المراد مطلق الفرس، والتقييد أولى من المجاز، لانفراد المجاز بالإعراض عن الحقيقة.

قوله: المراد مطلق الفرس أم فرس ما؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: لأن.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين مكرر في الأصل، وقد تكون بعض الكلمات مصحفة...

<sup>(</sup>٣) زيادة من عند المحقق.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الآية ٥١.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية ٤.

<sup>(</sup>٧) قالت تعالى: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَيَعْمَ فَرَيْرِ فَإِنَّهُ وَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَيَعْمَ فَرَيْرِ فَإِنَّهُ وَكُنْ مَيْسَعُومًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَيَعْمَ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّدًا أَوْ لَكُونَ مَنْ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْ لَكُونَ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ الل

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعُنَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَٱلْأَنْعُنَمُ خَلَقَهَا لَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مبدل.

صح الردُّ(١).

وأما مناسبة الركوب فهي معارضة بمناسبة الأكل حينئذٍ، فتساقط، لقوله: لوحل لما يذبح، قبل الركوب.

قلنا: لا ندعي ذلك، بل نقول: إن ذبحه أكثر، وقد ذكرنا على ذبح شيء منها واقع، فإن كان الواقع مع الحل لزم الذبح على تقدير الحل، وإن كان الواقع الحرمة نقول: لمّا كان يذبح على تقدير الحرمة فعلى تقدير الحل أولى.

قوله: ما الدليل على قبح الفعل<sup>(۲)</sup> العاطل من الغرض مع العلم به؟.

قلنا: العرف.

وقوله: تعين ﴿ إِلَّا لِيعَبِّدُونِ ﴿ أَي لِيكفلون (٣)

قلنا: على الوجه الأول، لما أريد من الفرس ما، ويلزم حرمة الكل.

وعلى الوجه الثاني نقول: المراد هو المقيد بقيد تندرج فيه ما ينفرد ذبحه للأكل بتقدير الحل، وهذا لأن الذبح للأكل قبل الركوب على تقدير الحل ينتهي إلى عدد، ولا يذبح جمع ذلك العدد على تقدير الحرمة، لأن ذبح ذلك العدد حينئذ لا ينفك عن ارتكاب بزيد المحرم.

والدليل على أن المناسبة حاضرة إطلاق العقلاء للألفاظ الحاضرة عند مشاهدة المناسبة، كالعطشان يُسقى الماء يقال: استقى لتسكين العطش، والداعي له تسكين العطش، وهذه الصيغ للحصر، فإن من قال: فعلت لمرضاة الله تعالى يردُّ عليه لكونه فاعلاً لمرضاة فلان؛ فلولا اقتضاؤها الحصر لما تناقلت القضيتان. ولذلك يقال: إنما فعل لأجله، وأنه للحصر بالكل، ولأن من رأى العطشان يُدَلُّ إلى يئر جافة يرد عليه ذلك. فلولا علمهم بانحصار العلة في الاستقاء لما ذلك.

<sup>(</sup>۱) الكلمة الأخيرة غير واضحة، وهذا أقرب رسم لها، وقد يكون هو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: النقل. وقد مرَّ قوله في ص ٨٣: الفعل.

<sup>(</sup>٣) الكلمة غير واضحة في الأصل، وهذا أقرب رسم لها. =

وأما قوله: ﴿ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبُاتِ ﴾ (١):

قلنا: كلمة «من» للتبعيض، وعندنا يحلُّ أكل البعض، وهـو الجـواب عـن قـولـه: ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنْ ﴾ (٢).

وأما قوله تبارك وتعالى: ﴿ قُل لَّا آجِدُ ﴾ (٣) فقد [سبق](٤) جوابه في ترك التسمية (٥).

قوله: قلنا: محرم لأحد أمرين.

قلنا: بل لكونه تقليل آلة الجهاد.

وأما القياس:

قلنا: نحن نقيس على المحرمات بالمشترك من المفسدة. انتهى.

\* \* \*

بها بالنقل، ولأن المجاز أهون من نسبة القبيح. على أنا لا نسلّم خلوّهم عن تلك الفائدة، بل يؤمنون عند معاينة البأس والحساب، فيخضعون لله تبارك وتعالى، وذلك عبادة منهم.

قوله: لما ينتظمه اسم الخيل (١).

قلنا: بالنقل.

قوله: يعطل خلق البعض عن الركوب.

قلنا: لكن (٢) لا يتعطل خلق ذلك البعض منه والتعويل عليه.

وأما قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ كُمْ ﴾ (٣):

قلنا: إنه يقتضي حل الانتفاعات التي ترجحت مصالحها، فلم قلتم إن الأكل كذلك، وصار كالبغل والحمار؟.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٥) أي ذكره إمام زاده عند حديثه عن ترك التسمية في الذبح.

<sup>=</sup> وقد تكون: «ليكلّفون» بها، أي: بالعبادة.

<sup>(</sup>۱) هكذا وردت الجملة في الأصل، وهي رد على ما ورد في ص ٨٤ من قبوله: «لا نسلم أن اسم الخيل ينتظم المها...»!

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لاكر أو لاكن.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢٩.

قال الإمام أبو بكر: «ويحتج لأبي حنيفة من طريق النظر: أنه ذو حافر، أهلي، فأشبه الحمار والبغل.

ومن جهة أخرى اتفاق الجميع على أن لحم البغل لا يؤكل وهو من الفرس. فلو كانت أمه حلالاً لكان حكمه حكم أمه، لأن حكم الولد حكم الأم، إذ هو كبعضها.

ألا ترى حمارة أهلية لو ولدت من حمار وحشي لم يؤكل ولدها، ولو ولدت حمارة وحشية من حمار أهلي أُكل ولدها، فكان<sup>(٢)</sup> الولد تابعاً لأمه دون أبيه، فلما كان لحم البغل غير مأكول، وإن كانت أمه فرساً دلّ ذلك على أن الخيل غير مأكولة»<sup>(٣)</sup>.

قلت: أراد بالجمع (٤) أبا يوسف ومحمد

والشافعي، فقد قال بعض منا بحلّه، وإن كان قوله غير صحيح، كما صرّح به في البدائع (١).

وقال «سيف الحق»: ويجوز أن يفرقا بين المولود من الفرس وبين ولد الحمارة الوحشية إذا نزا عليها حمار أهلي، فإن ولد الحمار لم يتغير عن جنس [أمه](٢)، فحكمه حكمها.

فأما البغل فليس من جنس أمه، ولا هو من جنس أبيه، بل هو جنس ثالث، فلذلك لم يكن سبيله سبيلها.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) انظر بدائع الصنائع للكاساني ٢/٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: كحكمه، والتصحيح من أحكام القرآن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وكان، والتصحيح من أحكام القرآن.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ٥/٣.

<sup>(</sup>٤) أي قول الإمام الجصاص قبل قليل: «.. اتفاق الجميع على أن لحم البغل لا يؤكل..»..

## الفهارس العامة

- (١) فهرس الآيات القرآنية.
- (٢) فهرس الأحاديث الشريفة.
  - (٣) فهرس الأعلام.
  - (٤) فهرس الكتب.
  - (٥) فهرس المراجع.
  - (٦) فهرس الموضوعات.

(۱) فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة         | السورة  | رقمها   | الآيــة                               |
|----------------|---------|---------|---------------------------------------|
| ۸۸،۸٤          | البقرة  | 44      | ﴿خلق لكم ما في الأرض                  |
| <b>\ \ \ \</b> | المائدة | ٤       | ﴿أحل لكم الطيبات                      |
|                |         |         | ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فَيِمَا أُوحِي إِلَي |
| 19.AE          | الأنعام | 1 20    | محرماً على                            |
|                |         |         | ﴿ولا يـزالـون مختلفيـن إلاّ           |
| <b>V</b> 1     | هود     | 114_114 | من رحم ربك                            |
|                |         |         | ﴿والأنعام خلقها لكم فيها              |
| ۲۳،۸۳،۶۳،      | النحل   | •       | دفء                                   |
| (14,50,57      |         |         |                                       |
| 19610          |         |         |                                       |

(Y) فهرس الأحاديث الشريفة

| الحديث                                                                                                        | الصفحة   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| «أذُن في الناس الصلاة جامعة                                                                                   | 70       |
| ﴿ أَطِعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل ونهانا                                                                      |          |
| عن<br>عن                                                                                                      | V • 6 OV |
| ﴿ أَكُلُنَا لَحُم فِرسَ عَلَى عَهِدَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الله | 0 7      |
| «ألا لا يقول رجل متكىء على أريكته ما                                                                          |          |
| وجدنا                                                                                                         | 7 &      |
| ﴿أُمر رسول الله ﷺ بلحوم الخيل أن تؤكل                                                                         | 00       |
| «أمرنا رسول الله ﷺ فأكفأنا القدور وهي                                                                         |          |
| تغلي                                                                                                          |          |
| ﴿إِنَ اللهُ سَيَأْتَيْكُم بِرزق هو أَجلُّ من هذا                                                              | <b>•</b> |
|                                                                                                               |          |

|                |          |            | ولكم فيها جمال حير<br>تريحون وحين تسرحون<br>والخيل والبغال والحمير<br>لتركبوها وزينة |
|----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲،۷۱،٤٨       |          |            |                                                                                      |
| 4              | النحل    | 4          | ﴿ وعلى الله قصد السبيل                                                               |
| <b>\(\xi\)</b> | النحل    |            | ﴿الذي أنزل من السماء ماء لكم لكم به السرع                                            |
| ٤.             | النحل    | 11         | والزيتون                                                                             |
|                |          |            | ﴿ وهو الذي سخّر البحر                                                                |
| ٤.             | النحل    | 1 &        | لتأكلوا منه                                                                          |
| ۸٩،٨٤          | المؤمنود | ٥١         | وكلوا من الطيبات                                                                     |
| ٤٨             | غافر     | <b>V</b> 4 | ولتركبوا منها ومنها تأكلون                                                           |
| ,              |          |            | ﴿ وما خلقت الجن والإنس                                                               |
| <b>۸۷،۷۱</b>   | الذاريات | ٥٦         | إلاً ليعبدون                                                                         |
|                |          |            |                                                                                      |

| 70.74 | «لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74    | «لا يحل أموال المعاهدين بغير حقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74    | «لا يدخل الجنة إلا مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | «لا یقـول رجـل متکـیء علـی أریکتـه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 8   | ما وجدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *     | «لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٥    | «ما أحل أموال المعاهدين بغير حقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | «ما بال اليهود شكوا أنكم أسرعتم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 74    | حظائرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 04.14 | «نحرنا فرسط على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۰۳،۲۹ | «نحرنا فرسط على عهد رسول الله على فأكلناه «نحرنا فرسط على عهد رسول الله على على عهد رسول الله على الل |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | «نهى رسول الله عَلَيْةِ عن لحوم الحمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | «نهى رسول الله رَبِيَالِيَّةِ عن لحوم الحمر انهى رسول الله رَبِيَالِيَّةِ يوم خيبر عن لحوم الحوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | «نهى رسول الله عَلَيْةِ عن لحوم الحمر انهى رسول الله عَلَيْةِ يوم خيبر عن لحوم الحوم الحمر الأهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | «نهى رسول الله عَلَيْةِ عن لحوم الحمر انهى رسول الله عَلَيْةِ يوم خيبر عن لحوم الحمر في الحمر الأهلية الحمر الأهلية النهى النبي عَلَيْةِ يوم خيبر عن لحوم الحمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|             | «أن رسول الله رَيُكِينِ نهى عن لحوم الخيل                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | والبغال والحمير                                                      |
|             | ﴿أَنْهُمْ نُحْرُوا فُرْسَاً عَلَى عَهِدُ رُسُولُ اللَّهُ ﷺ           |
| 00          | فأكلوه                                                               |
|             | ﴿إِنِي أَحرُّم عليكم أُموال المعاهدين بغير                           |
| 70678       | حقها                                                                 |
| <b>~</b>    | «إني أؤمن به وأبو بكر وعمر                                           |
| V1. TT      | ابينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها                                 |
| 0 Y         | احرام عليكم الحمار الأهلي وخيلها وبغالها                             |
| 7 8         | «حرام عليكم حمر الأهلية وخيلها                                       |
|             | احرً مرسول الله عَلَيْ لحوم الحمر الإنسية                            |
| 79.7.601.0. | ولحوم الخيل                                                          |
|             | «الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل                                |
| <b>6 Y</b>  | الله                                                                 |
|             | «عسى الرجل منكم أن يقول وهو متكىء                                    |
| 70          | على أريكته                                                           |
|             | اغنزوت مع رسول الله ﷺ فأتت اليهود                                    |
| 74          | رسول الله عَلَيْهُ                                                   |
| 77          | النبي عَلَيْهُ يوم خيبر فبعثني أنادي                                 |
|             | ﴿ لَا أَدْرِي أَنْهِى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهُ يَتَكِيْكُو مِنْ أَجِلُ |
| 77          | أنه حمولة                                                            |

أسماء بنت أبي بكر: ۲۹، ۵۷، ۵۷ إمام زاده = مسعود بن محمد، ركن الدين أنس بن مالك: ابن أبى أوفى = عبد الله البالسي = محمد بن محمد بن قوام البخاري = محمد بن إسماعيل أبو البركات = عبد الله بن محمد بن محمد بن الشحنة برهان الدين = أحمد بن أسعد البزار = أحمد بن عمرو البصري = إلحسن بن أبي الحسن أبو بكر = أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر الصديق = عبد الله بن أبي قحافة بكر بن عبد الرحمن: ٣٦ أبو بكر = محمد بن حبان البستي ثور بن یزید: ۷۲، ۷۲ جابر بن عبد الله: ٥٠، ٥٥، ٥٥، ٥٩، ٢٠، ١٤، ٢٩، ٧٠ أبو جحيفة = وهب بن عبد الله السوائي ابن جریج: ۵٦ الجصاص = أحمد بن على الرازي، أبو بكر

## (٣) فهرس الأعلام

أبان بن أبي عياش: ٢٥ إبراهيم بن أحمد السرخسي: ٤٨ إبراهيم بن عبد الصمد: ٤٨ الأبرش = محمد بن حرب أحمد بن أسعد، برهان الدين: ٣٤ أحمد بن أبي بكر، أبو مصعب: ٤٨ أحمد بن علي الرازي الجصاص، أبو بكر: ٤٦، ٥٦، ٥٠ أحمد بن عمرو البزار: ٥٥، ٥٠ أحمد بن محمد بن حنبل: ٤٥، ٥٦، ٣٧ أحمد بن محمد بن رشيد: ٣٧ أحمد بن محمد الطحاوي، أبو جعفر: ٣٢، ٤٩، ٥٠، ٥٨، أحمد بن نصر: ٣٧

أبو جعفر = أحمد بن محمد الطحاوي

جمال الدين = يوسف بن عبد الرحمن

الجعفي = يحيى

|          | ركن الإسلام = الزوزني                     |
|----------|-------------------------------------------|
|          | ركن الدين = مسعود بن محمد إمام زاده       |
|          | الرؤاسي = وكيع بن الجراح                  |
|          | الزاهدي = مختار بن محمود الغزميني         |
|          | أبو الزبير: ٧٠                            |
|          | الزبير بن العوام: ٥٥                      |
|          | أبو زكريا = يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية |
|          | الزوزني، ركن الإسلام: ٣٤                  |
| Ť        | أبو زيد: ٣٤                               |
|          | السدوسي = قتادة بن دعامة                  |
| Ē        | السرخسي = إبراهيم بن أحمد                 |
| <i>f</i> | سعید بن جبیر: ۵۳، ۳۳                      |
| Ī<br>Î   | سعید بن غزوان: ۷۶                         |
|          | سعید بن محمد: ٤٨                          |
|          | أبو سفيان (؟): ٣٨                         |
|          | سلام بن كركرة: ٥٦                         |
| ± 1 €    | أبو سلمة: ٦٩                              |
|          | أبو سلمة = سليمان بن سليم الكناني         |
|          | سليمان بن أحمد الطبراني: ٥٥، ٦٠، ٦٣       |
|          | سليمان بن سليم الكناني، أبو سلمة: ٥١، ٧٤  |
|          | سنید بن داود المصیصی: (۳۸)                |
|          | السوائي = وهب بن عبد الله، أبو جحيفة      |

| الجوري: ٥١                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|
| ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن محمد الرازي                               |
| حافظ الدين = محمد بن محمد بن نصر البخاري                               |
| الحاكم = محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري                         |
| ابن حبان = محمد بن حبان البستي، أبو بكر                                |
| حجاج بن محمد: ۳۸                                                       |
| الحسن بن أبي الحسن البصري: ٦٦                                          |
| أبو الحسن = عبيد الله بن الحسين الكرخي                                 |
| الحسين بن الخضر: ٣٤                                                    |
| الحضرمي: ٣٦                                                            |
| ر عنص: ۳٤<br>أبو حفص: ۳۶                                               |
| .ر<br>ابن أبي حفص = محمد بن أبي حفص، أبو عبد                           |
| الحكم بن عتيبة الكندي، أبو محمد: (٣٧)، ٣٨                              |
| ابن حنبل = أحمد بن محمد                                                |
| بین معبن الحارث: ٦٨<br>حنش بن الحارث: ٦٨                               |
| حس بن النعمان بن ثابت، الإمام<br>أبو حنيفة = النعمان بن ثابت، الإمام   |
| ابو حییت الولید: ۶۹، ۲۱، ۲۲، ۲۶، ۷۳ خالد بن الولید: ۶۹، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲ |
| الحزاعي = عبد الملك بن حمد بن أبي غنية                                 |
|                                                                        |
| خير الدين: ٣١                                                          |
| الرازي = أحمد بن علي الجصاص، أبو بكر                                   |
| الرازي = عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم                                |
| الرافعي: عبد الكريم بن محمد، أبو القاسم                                |

عبد الله بن سرجس: ٣٨

عبدالله بن عباس: ۲۵، ۳۵، ۳۲، ۳۹، ۲۲، ۳۹، ۲۲، ۵۵، ۲۲،

٧٣

عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق: ٧٢

أبو عبد الله = مالك بن أنس

أبو عبد الله = محمد بن أبي حفص

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: ٣٦

أبو عبد الله = محمد بن علي بن صلاح

عبد الله بن يعقوب: ٣٤

عبد الملك بن حمد بن أبي غنية الخزاعي: ٣٨

عبيد الله بن الحسين الكرخي، أبو الحسن: (٣٥)، ٥١

عطاء بن أبي رباح: ٧٠

عكرمة البربري (مولى ابن عباس): ٣٤

عکرمهٔ بن عمار: ۲۹، ۷۰، ۷۳

علي بن عبيد: ٣٨

عماد (؟): ۲۹، ۳۳

عمر بن الخطاب: ۲۸، ۷۲

عمر بن عبد الكريم: ٣٤

أبو عمر = يوسف بن عبد الملك بن عبد البر القرطبي

عمرو بن دینار: ۵٦

عمرو بن شعیب: ٥٧

عمرو بن العاص: ٦١

السودوني = قاسم بن قطلوبغا

سيف الحق: ٥٧، ٧٦، ٩١

الشافعي = محمد بن إدريس

ابن الشحنة = عبد البر بن محمد، أبو البركات

شمس الأئمة = محمد بن عبد الستار

الشيباني = محمد بن الحسين

ابن أبي شيبة = عبد الله بن محمد

صالح بن یحیی بن المقدام بن معدیکرب: ۱۵، ۷۶

الصرّاف = الهيثم بن حبيب، أبو غسان

أبو الطاهر: • ٥

الطبراني = سليمان بن أحمد

الطحاوي = أحمد بن محمد، أبو جعفر

أبو الطفيل: ٣٨

الطوسي = المؤيد بن محمد

عبد البر بن محمد بن الشحنة، أبو البركات: (۳۰)، ۲۱، ۳۳

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الملك القرطبي، أبو عمر

عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله (؟): ٦٩

عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي: ٧٤

عبد الكريم بن محمد الرافعي، أبو القاسم: ٥٦

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، موفق الدين: ٣٢،

70, 77

عبد الله بن أبي أوفى: ٣٧

محمد بن حرب الأبرش: ٥١ محمد بن الحسن الشيباني: ٣٤، ٥٠، ٥٩ محمد بن أبي حفص، أبو عبد الله: ٣٤ أبو محمد = الحكم بن عتيبة الكندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ٣٥، ٣٦ محمد بن عبد الرحيم المقدسي: ٨٤ محمد بن عبد الستار، شمس الأئمة: ٣٤ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري الحاكم: ١٦ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، النبي ﷺ: ٤٩، ٥٠، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، النبي ﷺ: ٤٩، ٥٠، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، النبي ﷺ: ٤٩، ٥٠، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، النبي ﷺ: ٤٩، ٥٠،

> محمد بن العلاء: ٣٦ محمد بن علي بن الحسين: ٧٠ محمد بن علي بن صلاح، أبو عبد الله: ٣٤ محمد بن عمر الواقدي: ٣٦، ٦٦ محمد بن الفضل: ٣٤ محمد بن الفضل: ٣٤

محمد بن محمد بن محمود بن الشحنة: ٣١ محمد بن محمد بن نصر البخاري، حافظ الدين: ٣٤ مختار بن محمود الزاهدي الغزميني: (٦٦). المستملى = هارون بن راشد

مسعود بن محمد إمام زاده، ركن الدين: (٨١).

ابن أبي عياش = أبان عيسى بن المختار: ٣٦ الغزميني = مختار بن محمود الزاهدي أبو غسان = الهيثم بن حبيب الصرّاف ابن أبي غنية = عبد الملك بن حمد الخزاعي ابن أبي غنية = يحيى بن عبد الملك، أبو زكريا أبو الفضل: ٣٣ قاسم الصانع: ٣٨ أبو القاسم: عبد الكريم بن محمد الرافعي قاسم بن قطلوبغا السودوني: ٢٩ قتادة بن دعامة السدوسى: ٣٨، ٣٩ ابن قدامة = عبد الله بن أحمد المقدسي ابن قطلوبغا = قاسم الكرخي = عبيد الله بن الحسين، أبو الحسن الكناني = سليمان بن سليم، أبو سلمة الكندي = الحكم بن عتيبة، أبو محمد ابن أبي ليلى = محمد بن عبد الرحمن مالك بن أنس، أبو عبد الله: ۲۲، ۲۸، ۶۹، ۷۰ محمد بن إدريس الشافعي: ۳۰، ۵۹، ۹۱ محمد بن إسحاق المطلبى: ٥٦، ٥٠ محمد بن إسماعيل البخاري: ٥٤، ٥٩، ٥٠

محمد بن حبان البستي، أبو حاتم: ٧٤

يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، أبو زكريا: (٣٨)

يجيى بن أبي كثير: ٦٩، ٧٠

يحيى بن المقدام: ٧٤

یزید بن حجر: ۷٤

يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف، قاضي القضاة: ٢٥، ٩٠

يوسف بن عبد الرحمن، جمال الدين: ٨٨

يوسف بن عبد الملك بن عبد البر القرطبي، أبو عمر: ٤٩،

أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم، قاضي القضاة

مسلم بن الحجاج: ٥٩، ٧٣

أبو مصعب = أحمد بن أبي بكر

المصيصي = سنيد بن داود

المقدام بن معدیکرب: ۲۵

المقدسي = عبد الله بن أحمد بن قدامة

المقدسي = محمد بن عبد الرحيم

المنهال بن عمرو: ٥٥، ٣٦

موفق الدين = عبد الله بن أحمد بن قدامة

المؤيد بن محمد الطوسي: ٤٨

النعمان بن ثابت، أبو حنيفة، الإمام: ٣٤، ٣٤، ٤٩، ٥٦،

النيسابوري = محمد بن عبد الله بن حمدويه الحاكم

هارون بن راشد المستملى: ١٥

هبة الله بن سهل: ٨٨

الهيثم بن حبيب الصرّاف، أبو غسان: ٣٤

الواقدي = محمد بن عمر

وكيع بن الجراح الرؤاسي: ٥٥

وهب بن عبد الله السوائي، أبو جحيفة: (٣٧)

يحيى (؟): ٣٥ يحيى الجعفي: ٣٧ يحيى بن خالد: ٧٤

المستدرك على الصحيحين، للحاكم: ٦٦ مشكل الآثار، للطحاوي: ٦٩ المصنف، لابن أبي شيبة: ٣٦ معاني الآثار، للطحاوي: ٦٨ المعجم الأوسط، للطبراني: ٥٥، ٦٠ المعجم الكبير، للطبراني: ٥٥ المغني، لابن قدامة: ٣٢ الهداية، للمرغيناني: ٥٥، ٥٩، ٧٠ الهداية، للمرغيناني: ٥٥، ٥٩، ٧٠ الهداية، للمرغيناني: ٥٥، ٥٩، ٧٠

(٤) فهرس الكتب

أحكام القرآن، للجصاص: ٢٢ الاستذكار لمذاهب أئمة الأمصار، لابن عبد البر: ٤٩ الأصل، لمحمد بن الحسن: ٥٦، ٧٥ بدائع الصنائع، للكاساني: ٤١، ٥٩، ٥١ تهذيب الكمال، للمزي: ٢١ الثقات، لابن حبان: ٤٧ الحجة، لأبي حنيفة: ٤٣ شرح التأويلات: ٣٤، ٥٩، ٦٠ شرح المختلف: ٣٤، ٥٩ صحيح البخاري: ٣٠، ٥٠ صحيح مسلم: ٥٠ المحيط، للسرخسي: ٥٩ المختصر، للكرخي: ٣٥، ٥١ المختصر، للكرخي: ٣٥، ٥١

- م البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع. محمد بن على الشوكاني \_ القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د. ت.
- 7 \_ تاج التراجم. قاسم بن قطلوبغا السودوني؛ تحقيق محمد خير رمضان يوسف \_ دمشق: دار القلم.
- ٧ \_ تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل ابن كثير \_ بيروت: دار الفكر، د. ت.
- ۸ ـ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق وتعليق شعبان محمد إسماعيل ـ القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٩٩.
- بن حجر العسقلاني ـ حيدرآباد
   الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية،
   ۱۳۲٥ هـ.
- ۱۰ ــ الثقات. أبو حاتم محمد بن حبان البستي ــ حيدرآباد المحان: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٩٩هـ.
- 11 \_ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي؛ تحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض \_ ط ٢ \_ القاهرة: شركة مكتبة مصطفى الحلبي، ١٣٩٥هـ.

## (٥) فهرس المراجع

- ا \_ أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص؛ تحقيق محمد الصادق قمحاوي \_ بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت.
- ۲ ـ الأعلام. خير الدين الزركلي ـ ط ۲ ـ د. م: مطبعة كوستاتسوماس، ۷۳ ـ ۱۳۷۸ هـ.
  - ط ۸ ـ بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٩هـ.
- " البحر البرخار المعروف بمسند البرزار. لأبي بكر أحمد بن عمر البزار؛ تحقيق محفوظ الرحمن زين الله بيروت: مؤسسة علوم القرآن؛ المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ١٤٠٩هـ.
- على المنائع في إثبات الشرائع. علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني القاهرة: مطبعة الإمام، د. ت.

- 17 الجرح والتعدليل. ابن أبي حاتم الرازي حيدرآباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٧٢هـ.
- ۱۳ الجواهر المضية في طبقات الحنفية. عبد القادر بن محمد القرشي؛ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو الرياض: دار العلوم، ۹۸ ۱٤۰۸هـ.
- 14 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. أحمد بن عبد الله الخررجي؛ تحقيق محمود عبد الموهاب فايد القاهرة: مكتبة القاهرة، 1891هـ. ط٣.
  - حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٣٩٩هـ.
- 10 سنن الدارمي؛ تحقيق عبد الله هاشم المدني فيصل آباد: حديث أكادمي، ١٤٠٤هـ.
- 17 ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي ـ القاهرة: مكتبة القدسي، ١٣٥٠هـ.
- ۱۷ شرح معاني الآثار. أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي؛ حققه وضبطه ونسقه وصححه محمد زهري النجار ط ۲ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ.
- 11 الضوء السلامع لأهل القرن التاسع. محمد بن عبد الرحمن السخاوي القاهرة: مكتبة القدسي، ١٣٥٤هـ.

- 19 \_ الطبقات السنية. تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي؛ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو \_ الرياض: دار الرفاعي؛ القاهرة: هجر للطباعة والنشر، ٣ \_ دار الرفاعي؛ القاهرة.
- ۲۰ ـ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات. عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني؛ اعتناء إحسان عباس ـ بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- ۲۱ ـ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. ابن عبد البر القرطبي؛ تحقيق محمد أحيد ولد ماديك ـ الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ۱۳۹۸هـ.
- ۲۲ \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة \_ بغداد: مكتبة المثنى، ۱۳۸۰هـ.
- ۲۲ ـ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ـ بيروت: دار الفكر؛ الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، د. ت.
- ۲٤ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي ـ القاهرة: مكتبة القدسي، ۱۳۵۲هـ.
- ۲۵ ـ المستدرك على الصحيحين. الحاكم ــ الرياض: مكتبة النصر الحديثة، د. ت.
- ٢٦ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ القاهرة: مؤسسة قرطبة، ١٤٠٠هـ.

- ۲۷ مشكل الآثار. أبو جعفر الطحاوي مدينة الأندلس
   (?): مؤسسة قرطبة السلفية، د. ت.
- ٢٨ المصنف في الأحاديث والآثار. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة؛ حققه وصححه عامر العمري الأعظمي؛ اهتم بطباعته ونشره مختار أحمد الندوي السلفي بومباي: الدار السلفية، ١٤٠٣هـ.
- ۲۹ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار. أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي بيروت: عالم الكتب، د. ت.
- ٣٠ ـ المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق محمود الطحان ـ الرياض: مكتبة المعارف.
- ۳۱ المعجم الكبير. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ حققه حمدي عبد المجيد السلفي ط۲، مزيدة ومنقحة د. م: د. ن، ١٤٠٥هـ.
- ۳۲ معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالة بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت.
- ۳۳ ـ المغازي. الواقدي؛ تحقيق مارسدن جونس ــ ط ۳ ــ بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٤هـ.

- ٣٤ ـ المغني. ابن قدامة ـ الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، د. ت.
- ۳۵ \_ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد الشربيني الخطيب \_ بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت.
- ۳٦ ـ الموطأ. مالك بن أنس؛ قدم له عارف الحاج؛ حققه سعيد محمد اللحام؛ راجعه وأعد فهارسه مصطفى قصاص ـ بيروت: دار إحياء العلوم، ١٤٠٨هـ.
- ۳۷ ـ الهدایة: شرح بدایة المبتدی: أبو الحسن علی بن أبی الهدایة: شرح بدایة المبتدی: أبو الحسن علی بن أبی بكر المرغینانی ـ ط، أخیرة ـ القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفی الحلبی، د. ت.
- ۳۸ ـ هدیة العارفین. إسماعیل بن محمد البابانی ـ بغداد: مکتبة المثنی، ۱۳۸۰هـ.

(٦) فهرس الموضوعات

| الموضوع                             | لصفحة      |
|-------------------------------------|------------|
| ترجمة المؤلف                        | •          |
| □ موضوع الكتاب ومنهج المؤلف         | 14         |
| النسخة المخطوطة                     | 11         |
| _ التحقيق                           | **         |
| الفصل الأول: روايات المحدّثين وأقوا | **         |
| □ الفصل الثاني: أقوال أهل النظر     | <b>V</b> 4 |
| الفهارس:                            |            |
| (١) فهرس الآيات القرآنية            | 40         |
| (٢) فهرس الأحاديث الشريفة.          | 47         |
| ٣) فهرس الأعلام                     |            |

| <b>\</b> • | فهرس الكتب     | (1) |
|------------|----------------|-----|
| 1 7        | فهرس المراجع   | (0) |
| 19         | فهرس الموضوعات | (7) |